على مَنْظُوْمَةِ بَدْءِ ٱلْأَمْتِ الِي

> تأليف المشيخ نور الكرين بحلي المقاري ١٠١٤ه

لطادب المرَحلة الرابِعة مِن الدِرَاسَة الثَّانُويَّة

اللَّهِ وَاللَّهِ وَالللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

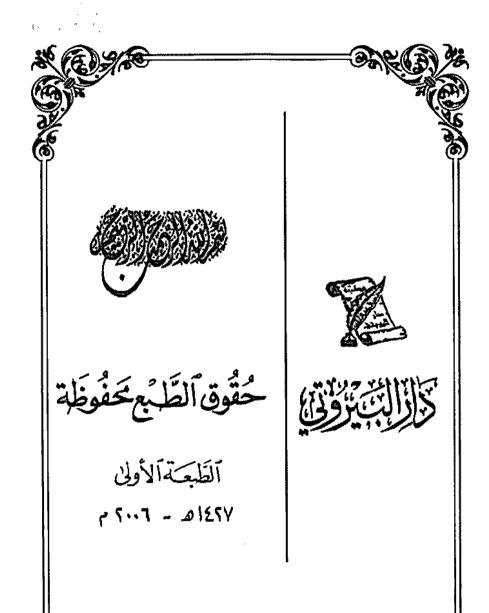

ىمشق ـ حلبوني ـ بناء اقتجا ـ هانف: \$2451574\_ 2213966 فاكس: \$2243848

Email: albyrouty@dalylak.com

ص ب : 25414 ست: 61500



## بِشعِراَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمدٍ رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه.

أما بعدُ:

فَيَسُرُّ لجنة المناهج في دائرة التعليم الإسلامي في ديوان الوقف السُّنِي في جمهورية العراق أن تقدَّم هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة من الدراسة الثانوية بعد عرضه على الخبراء في هذا العلم الذين أوصوا بصلاحية تدريسه لاشتماله على المفردات المنهجية المتوخاة للنهوض بالمستوى العلمي في المدارس الإسلامية من أجل إعداد جيل واع متسلّح بما يقوّي فيه روح الانتماء إلى تاريخه المجيد، ويبعث فيه المهمة إلى بناء مستقبل أفضل.

سائلين المولى عزّ وجل أن يكلأهم بعنايته، ويأخذ بأيدينا جميعاً إلى ما يجبه ويرضاه إنّه سميع مجيب.

لجنة المناهج

#### مقدمة المحقق



#### به ثقنی وعلیه اعتمادی

الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونثني عليه الخير كلّه، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، والصّلاة والسّلام الأكملان الأتمّان على سيّدنا وقرّة أعيننا، وأكمل خلق ربّنا، مولانا وملاذنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطّيبين الطّاهرين، وأصحابه الغُرّ الميامين، والتابعين وتابيعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

اللَّهِمَّ بك أستعين وأبدأ، وإليك يا سيِّدي من حولي وقوَّتي أبرأ، وببابك يا خالقي أقف وإلى جنابك العظيم ألجأ، ثبَّتْ بالإيمان جَناني، وأجرِ الحقَّ على لساني، ولا تُخزني بين إخواني.

أمًّا بعد

فإناً منظومة «بدء الأمالي» منظومة عظيمة النَّفع، غزيرةُ العلم، جليلةُ القدر، نظمها العلامة سراج الدِّين عليُّ بن عثمان الأوشي على مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي في العقائد، فنالت شهرةً واسعة بين أهل العلم، وحظيت باهتمام كثيرين من العلماء والمشايخ، فقاموا بشرح ألفاظها وإيضاح معانيها، وكنتُ واحداً من طلبة العلم الذين رغبوا بشرحها وبيان مكنوناتهما منذ زمن ليس ببعيد، فطرقتُ بابَ الباري سبحانه وتعالى، ووقفتُ متذلّلاً خاضعاً مفتقراً لمدده وجُوده وترفيقه، طالباً منه سبحانه السّداد فيما أصنّف، والإتمام للعمل الذي بدأت، والإخلاص والقبول ابتداء وانتهاء، فبدأت بذلك مستعيناً به تعالى، وهو الذي يُكرِم بالإتمام كما تفضَّل بالبدء، ولّما كان القصدُ شرحَ هذه المنظومة شرحاً وافياً خالٍ من التَّعقيد، مبنيًا على التَّحقيق والتَّدقيق، رأيتُ من النَّافع لمثلي قبل البدء بما أردتُ، أن أقرأ شرح ضوء المعالي على بدء الأمالي، للعلَّامة المحدِّث الشَّيخ على القاري، فوجدته شرحاً نافعاً مختصراً، سلك فيه شارحه مسلك الجمع والنَّقل، ورأيت الكتاب يحتاج إلى إنمام في بعض المسائل، وإيضاحٍ وترجيح بين الأقوال في أخرى، فكان من الخير أن أوشّح الكتاب بتعليقات وحواشٍ تحقق المراد؛ ليكون الكتاب بحواشيه الجديدة مرجعاً لي في شرحي للمنظومة، وتمَّ الأمر والحمد شه.

وما إن بدأت ـ مستعيناً بالله ـ بعملي، طلب منّي أحد إخواني وأقراني ممّن طلبت العلم بصحبتهم في معهد الفتح الإسلامي، أن أقرأ الكتاب وأوضّح الغامض من عباراته والرَّاجح من أقواله والمعتمد من مسائله، فذكرت له شيئاً عن صلتي بالكتاب ووعدته خيراً، وبعد مدَّة يسيرة طلب منّي القائمون على دار البيروتي الأمر ذاته، فوجدت نفسي مدفوعاً لإخراج هذا الكتاب بتلك الحواشي والتقريرات التي وضعتها في الأصل لأستعين بها على شرحي لمنظمومة بدء الأمالي، التي أسأل الله العظيم أن يكرمني بإتمامها مكلوءةً بالتّوفيق والإخلاص.

### هذا ويتلخُّص عملي ني الكتاب بما يلي:

- الكتاب بمقدّمة، ذكرت فيها باختصار تعريفاً لفريقي أهل السنة والجماعة، وبعض الفرق المخالفة لهم...
- ٢- جعلت الكتاب ضمن فصول ومطالب تُسهِّل على الطَّالب الرُّجوع إلى
   الموضوع الذي يريد، فما كان من فصل أو مطلب فهو من عملي.
  - ٣ ضبطت المنظومة ضبطاً دقيقاً ليسهل حفظها على من طلب ذلك.

- ٤ـ قابلت النص المطبوع في كثير من المواضع على المخطوطة الموجودة في
   مكتبة الأسد الوطنية، التي تحمل الرقم (١٧٣٥١)، فلم يكن هناك فروق
   ذات بال.
- ٤ـ حقَّقتُ النُّقول والأقوال التي يعزوها الشارح إلى أصحابها، بالرجوع إلى
   مظانيًا من كتب الملل والنُّحل وكتب الكلام.
- ٥ـ عرَّفت بالأعلام الذين استطعت الوقوف على تراجمهم، وطلباً لتقليل
   الحواشي إذا تكرَّر ذكر أحدهم لم أشر إليه، فمن أراد الرجوع إلى ترجمة
   ما فليستعن بالفهارس الموجودة آخر الكتاب.
- ٦- عزوت الأحاديث إلى مصادرها، مع التأكيد على الوقوف على لفظ الحديث الذي أورده المصنف، فإن لم أجده بلفظه ووجدت معناه أو وجدته بلفظ آخر، لم أقل أخرجه فلان كما يفعل كثيرون بل أقول: أصل الحديث أخرجه فلان.
- ٧ـ ترجمت الشارح والناظم ترجمة مختصرة تفي بالمقصود إن شاء الله وحسب توفر المصادر لديًّ.

وفي الختام أسأل الله العظيم أن يتقبَّل عملي هذا، وأن يدرجني ووالديَّ وزوجتي وأولادي ومن أحبُّهم ومن أحبَّني ومن أخذتُ عنهم وأخذ عني في سلك الصَّالحين من عباده، وأن يمنَّ علينا بدوام العافية في ديننا ودنيانا إنَّه خير مسؤول وخير مجيب.

وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين

كتبه راجي العفو والعافية من الله أبو الخير عبد السلام بن عبد الهادي شنَّار ١٨ ربيع الأول ١٤٢٦هـ / ٢٦ نيسان ٢٠٠٥م

### ترجمة الشارح

هو نور الدين أبو الحسن علي بن محمد سلطان القاري، الهروي، المكي، المعروب بدملًا على القاري،.

اسم والده: محمد سلطان.

ولد رحمه الله في هراه ـ ولم يذكر لولادته تاريخ ـ، وتعلَّم القرآن الكريم وحفظه، وأخذ مبادئ العلوم في بلاده.

ولُقُب بالقاري لأنَّه بعد أن أتمَّ حفظ القرآن صلَّى بالنَّاس إماماً، كعادتهم في ذلك الزَّمان بإطلاق الألقاب على العلماء.

#### رحلته في طلب العلم:

ولمًّا بلغ من الشَّباب مبلغاً يستطيع فيه مغادرة بلاده لطلب العلم، رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة ليأخذ عن جهابذة العلم فيها، فأخذ عن الأستاذ أبي الحسن البكري، والشيِّد زكريا الحسني، والشياب أحمد بن حجر البيشمي، والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا، والشيخ عبد الله السندي، والعلامة قطب الدين المكي، وغيرهم من أكابر أهل العلم ورؤوسهم.

فاشتهر ذكره، وطار صيته، وألَّف التآليف الكثيرة اللَّطيفة المحتوية على الفوائد الجليلة، فكان من مصنَّفاته التي بلغت نحو ثلاثمائة مؤلَّف كما أحصاه بعضهم:

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة.
  - الإعلام لفضائل بيت الله الحرام.
  - الأنباء بأن العصا من سنن الأنبياء.

- أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير.
- بداية السَّالك في نهاية المسالك في شرح المناسك.
  - ... بهجة الإنان ومهجة الحيوان.
  - بيان فعل الخير إذا دخل مكة مَنْ حَجُّ عن الغير.
    - البينات في تباين بعض الآيات.
    - النّبيان في بيان ما في لبلة النّصف من شعبان.
      - التَّجريد في إعراب كلمة التّوحيد.
        - شرح الشِّفا للقاضي عياض.
        - شرح نخبة الفيكر في المصطلح.
          - شرح الشمائل.
    - المِنَح الفكريّة شرح الجزرية في علم التجويد.
      - شرح الفقه الأكبر، في العقيدة.
      - فتح باب العناية شرح الثّقاية، في الفقه.
- ضوء المعالي شرح بدء الأمالي، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وأكرمنا
   الله بإخراجه.

وفي الجملة من تتبِّع مصنَّفات العلامة علي القاري وجده إماماً وصدراً من صدور العلم، بل فرداً في عصره في تحقيقاته وتنقيح عباراته، ووجده أيضاً لغزارة علمه وسعة اطّلاعه صنَّف في الفنون الشَّرعيَّة المختلفة، فما كان رحمه الله يكاد يقرأ موضوعاً إلا ويؤلف له رسالة.

ومن الملاحظ أثناء قراءة ومطالعة مصنَّفاته أنَّه ينتل عن كتب السَّابقين، فيحسن التَّبويب، ويتقن التَّرتيب، مضيفاً إليها من علمه في بعض الأحابين، فيخرج المصنَّف متميزاً في بابه.

#### حياته:

كان رحمه الله زاهداً في الدنيا، بعيداً عن الحُكَّام ومجالستهم، معرضاً عن الوظائف والأعمال. كان شديد الإنكار على أهل البدع والضَّلال.

كان في نشأته قد تعلَّم الخطَّ العربيُّ، وحثَّى أتقنه وبرز فيه، فصار يكتب في كل عام مصحفين بخطُّه الجميل المتميِّز ويبيعهما، فيتقوَّت بثمن أحدهما طيلة العام، ويتصدَّق بثمن الآخر.

وهو بالإضافة إلى زهده وعفافه كان قليل الاختلاط بغيره، كثير العبادة، والإقبال على الله، وبالجملة كان رحمه الله عالماً عاملاً.

#### وفاته،

وفي شوال سنة أربع عشر وألف (١٠١٤) هجرية توفي رحمه الله، ودفن بالمعلاة مقبرة مكة المكرمة وقتذ.

ولما بلغ خبرُ موته علماء مصر صلَّوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في مجمع حافل يُظهر عظيم قدره وفضله.

رحمه الله تعالى وحشرنا وإياه وأشياخنا ووالدينا وأحبابنا جميعاً تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم(١).

انظر ترجمته في: خلاصة الأثر، الفوائد البهية، معجم المؤلفين، هدية العارفين، البدر الطالع، الإمام على القاري وأثره في علم الحديث للشيخ خليل إبراهيم قرتلاي.

## ترجمة الناظم(١)

عليُّ بن عثمان بن محمد بن سليمان أبو محمد سراج الدَّين، التَّيمي الأوشي الفرغاني الحنفي.

والأوشي: نسبة إلى •أوش• بضم الهمزة، من بلاد فرغانة.

من تصانيفه:

- ثواقب الأخبار.
- غرر األخبار ودرر األشعار، في ألفاظ الحديث النبوي.
  - مشارق الأنوار شرح نصاب الأخبار.
    - يواقيت الأخبار.
- منظومة «بدء الأمالي» في العقائد، وهي التي شرحها الشيخ على القاري
   رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين.

#### وفاته،

توفي رحمه الله بالطَّاعون الواقع سنة (٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: هدية العارفين (۱/ ۷۰۰)، وعزا الزركلي في الأعلام (٤/ ٣١٠) ترجمته إلى: التيمورية (٢/ ٣٢٣)، والعباسية (٢/ ٥٠)، والأثار الخطية (١/ ٢٠٥)، ودار الكتب (١/ ١٥٨).

# أهل السُّنَّة والجماعة

### أوَّلاً ... الأشاعرة

الأشاعرة والأشعريَّة نسبة إلى الإمام أبي الحسن عليٌّ بن إسماعيل الأشعريّ، ولد بالبصرة سنة /٢٦٠/ هــــ وتوفي سنة /٣٢٤/ هـــ.

ولقد كان أبو الحسن معتز ليًا في أوَّل أمره، تمرَّس بدراية أفكارهم ومعرفة أساليبهم في الجدال والنِّقاش، ولكنَّه تبرَّأ بعد ذلك منهم وأعلن توبته من اعتناق أفكارهم، ثمَّ انتصر للحقّ الذي كان عليه سوادُ الأمَّة الإسلاميَّة في ذلك العهد، وفي مقدِّمتهم المحدِّثون والفقهاء، فلمَّا ظهر أبو الحسن الأشعريُّ وانشقَ عن المعتزلة، تيَّض الله منه مدافعاً للحقُّ الذي اجتمع عليه سواد الأمة.

#### ثانياً ـ الماتريدية

هي نسبة إلى الإمام محمَّد بن محمَّد بن محمود أبي منصور الماتريدي، نسبةً إلى ماتريد، وهي محلَّة أو ضاحية في سمرقند من بلاد ما وراء النَّهر.

وقد كان إلى جانب إمامته في أصول الدِّين وعِلْم الكلام أحدّ فقهاء الحنفيّة فقد تلقى الفقه على مذهب أبي حنيفة عن نصر بن يحيى البلخيّ.





## الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة

### أولاً - المعتزلة

#### سبب التسمية:

وقيل: إنَّ واصل بن عطاء كان يَحضُر مجلس الحسن البصريِّ، فلمَّا قرَّر عطاءٌ أنَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، اعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فسُتُو بالمعتزلة، والله أعلم.

وهم قد سَمُّوا أنفسهم أصحابَ العدل والتَّوحيد.

#### فرق المعتزلة:

لقد انقسم المعتزلة إلى أكثر من عشرين نرقة، كلُّ فرقة منها تكفِّر سائرها، وذلك جراء تشغُّبِ واختلاف الأفكار والمعتقدات التي نُقِلت عن قادة الاعتزال، من هذه الفرق: الواصليَّة: وهم أصحاب واصل بن عطاء قال عنه المسعودي: «هو قديم المعتزلة وشيخُها، وأوَّلُ من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين للفاسق، والهُذَليَّة: أصحاب أبي الهُذيل حمدان بن الهذيل العلَّاف، شيخُ المعتزلة البصريين . يقال: أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطُّويل عن ابن عطاء. والنَّظَّاميَّة: أصحاب ابراهيم النَّظَّام.

إلى غير ذلك من هذه الفرق، فمن أراد مزيد تفصيل وعِلمٌ فليرجع إلى كتاب الملل النّحل للشهرشتاني (٤٦/١) والتبصير في الدين (٥٣-٨٢).

### معتقداتهم:

لقد خالفوا جمهور المسلمين في كثير من المسائل، ومنها قولهم:

المنفي صفات المعاني عن الله تعالى، ولكنَّهم نسبوا إلى الله تعالى آثار هذه الصّفات، نبو ني اعتقادهم يعلم جلَّ جلالهُ دونَ أن تتحقّق له صفةٌ له اسمها العلم، ويُقدر دونَ أن له صفةٌ اسمها القدرة.

٢- بنفي إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة، رهذا باطل لقوله تعالى: ﴿ رُبُورٌ بُوبَهِ لَا يَبَدِ
 تَانِيرُهُ إِنْ اللَّهُ عَالِمَةٌ اللَّهِ اللَّهَانة: ٢٢-٢٣).

٣. بأنَّ كلام الله تعالى مخلوق، وأنَّه ليس إلَّا هذا الذي يخلُقُه الله على الشِّفاه عند قراءة القرآن .

إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي لا تُخرِجهم عن الملَّه، ولا يجوز تكفيرهم بها، إلا أنَّهم فسقة مبتدِعةٌ لما ذهبوا إليه من فساد الاعتقاد.

### ثانياً ... الجبرية والجهمية

الجَبْر هو : نَفْيُ الفعل حقيقةً عن العبد وإضافتُه إلى الرَّبِّ تعالى.

فالجبريةُ هم المُغالون في نفي الاستطاعة عن العبد، فهم لا يُثبتون له فعلاً ولا قدرةً على النعل، بل يجعلونه كالريشة في مهبّ الربح، على العكس تماماً ممّا عليه المعتزلة المغالون في إثبات الكسب للعبد.

وعلى مذهب الجبرية لا يكون للإنسان كسبٌ ولا إرادةٌ ولا اختيارٌ ولا تصرُّفٌ فيما وهبه الله من نعمة العقل.

والجهمية: اتباع جَهْم بن صفوان، ظهرت بدعته بتُرْمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو سنة / ١٣١/هـ أواخر الدُّولة الأمويَّة، وافق المعتزلة بنفي الصّفات الأزليَّة، وزاد عليهم بأشياء منها:

أ ـ قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقُه؛ لأنَّ ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيَّا عالماً، وأثبتَ كونَه قادراً فاعلاً خالقاً؛ لأنَّه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق.

ب \_ إثباتُه علوماً حادثة لله تعالى.

ج \_ قولُه بفناء الجُنَّة والنَّار بعد دخول أهلهما فيها.

#### ثالثاً ـ الشيعة والخوارج

عند التَّامَّل ندرك أنَّ التَّشِيْع بدأت نشأته عند تمام البيعة لسيِّدنا أبي بكر الصَّدْبق رضي الله تعالى عنه، ولكنَّه لم يُظهر مذهباً على صعيد المجتمع الإسلامي إلا في أواخر عبد سيدنا عثمان بن عنَّان رضي الله عنه، فقد كان أمرُ المسلمين متَّحداً، وكلمتُهم سواء، إلى أن اتَّصل سيدنا عليٌّ رضي الله عنه بالخلافة وما يتعلَّق بيا، فظهرت كلمتا الخوارج والشيعة، وصار كلُّ منهما علماً على فريق ممَّن كانوا مع عليٌ في مبايعتهم له والدَّعوة إليه، ثمَّ تفرَّقوا أخيراً في الرَّأي إلى نواح متغايرة وذلك أنَّه لمَّا دبَّت عقارب الفوضى في أعصاب الخلافة في عهد عثمان، وتغلغلت اللَّسائس بين صفوف المسلمين حتَّى انتهت بقتله - رضي الله عنه - ، نشط كثير من الصَّحابة في تقليد عليَّ الخلافة. وما كادت تتمُّ له البيعة حتَّى خرج عليه ثلاثة من كبار الصَّحابة ينازعونه الأمر، ويُناصبونه الحرب، متأوّلين لأنفسيم في هذا الشّتاق أنَّ الحقُ في غير إقراره على البيعة، وأنَّ الدِّين يطلب إليهم أن يجاهدوه:

طلحةُ بن عبيد الله، والزَّبير بن العوَّام، ومعاوية بن أبي سفيان، يَرَون أنَّ عليًا خذل عثمان في مناهضة الثَّاثرين عليه، وقعد عن نُصرته، وكان يستطيع ردَّ النَّاس عنه، وأنَّه بعد أن بُويع تعاقد عن الأخذ بثاره، بل يذهب بهم الظَّنُ إلى أنَّ عليًا استراح إلى تتل عثمانَ، إذ أنَّ بعض القاتلين انتظم في جيشه فلم يكن منه اعتراضٌ على ذلك.

إنَّ كَلَاً من هؤلاء الثَّلاثة يريد الأمر لنفسه، ويرى الولاية من حقَّه، وأنَّه أقدر على النُّهوض بها، وعلى استئصال الفتن قبل استفحالها.

ويعتزُّ كلِّ من طلحة والزُّبير لنفسه بأنَّه واحد من النَّفر السَّنَّة الذين انتخبهم عمر حين وفاته للشُّورى في أمر الخلافة، وأنَّه من السَّابِقين إلى الإسلام. كذلك يرى

معاوية أنَّه أقرب النَّاس رَحِماً إلى عثمان، وأنَّه أقدر على الأخذ بثأره، وأحقُّ بالأمر من بعده.

وقد انتهى عليٌّ من طلحة والزُّبير بقتْلهما في وقعة الجمل، ثمَّ اشتبك جيشه مع جيش معاوية في سهل صفين ـ بارض الشَّام ـ ولمَّا بدأ الفشل يحيق بجيش معاوية وأحسَّ الهزيمة تُحدِق به، لجأ إلى حيلته المعروفة، وهي رفع المصاحف على رؤوس الرِّماح طلباً للهدنة، فانقسم أصحاب عليٌ في الرَّأي: أيدَعون الحرب نزولاً على طلب خصومهم، أم يحذرون جِدعة معاوية ودهاءه، وأخيراً جَنَح عليٌّ إلى فكرة التَّحكيم حَقْناً للدِّماء، فكان قبوله لفكرة التَّحكيم مبدأ التَّصدُع في صفونه ومثار النَّزاع بين أتباعه، وذلك أنَّ فريقاً منهم ارتضاها ودعا إلى الأخذ بها، وفريقاً توجَّسَ الشَّر منها ورّغب عنها. وقد سارع هؤلاء المعارضون إلى الخروج عن طاعته، وأنكروا عليه العدول عن قتال معاوية ، وبني معه الرَّاغبون عن القتال يتنظرون ما وراء ذلك.

ومن وقتنا هذا ظهرت الحزبيَّة اللَّينيَّة، وسمِّي المنسلخون عن عليِّ الخوارج، كما سمِّي الملتفُّون حوله ولم ينضمُّوا إلى معاوية بعدُ بالشِّيعة. وبجانب هاتين الطَّانفتين جمهورُ المسلمين، وهم من لم يمسَّهم ابتداعُ الخروج أو التَّشيُّع، وصار لكلَّ طائفة منزع دينيِّ خاصِّ وأثر في الفقه يختلف عن أثر غيرها.

#### وخلاصة مذهب الخوراج:

أنَّهِم اتَّفقوا على تكفير عليٍّ وعثمان والزُّبير وطلحة وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وعلى تكفير من أذنب صَغُر ذنبه أو كَبُر، واتَّفقوا على الخروج على سلاطين المسلمين وقتالهم، وعلى كون دار الإسلام دار الحرب.

وفيهم من يقول: إنَّ أطفال المشركين في النّار؛ ولهذا يُبيح أَخْذَ مالٍ من يخالفهم، كما يُبيح قتله، ومنهم من لا يُبيح أَخْذَ ماله ما لم يقتله، فبعد الفتل يُبيح أخذ ماله.

فهم شرُّ خليقة الله تعالى، أكثرهم كفَّار بزعمهم كما هم بزعمنا، إذ لا ينجو واحد منهم عن الصَّغيرة، وبعضهم مع هذا يعتقدون القول بالتَّجيم، وفي عامَّة المسائل يوافقون القدرية (١).

انظر مقالات الإسلاميين ص (١٦ ـ ٦٥).

#### رابعاً ـ القدرية

اعلم أنَّ القدرية قدريتان:

الأولى: تُنكر تَعلُق علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها، وتقول: إنَّ الله يعلمها حالَ وقوعها. وهذه الفرقة كافرة، وقد انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي رحمه الله، وهي المرادة هنا.

الثانية: تقول «الله يعلم الأشياء قبل وجودها، غيرَ أنَّ أنعال العباد مقدورة لهم و وواقعة منهم استقلالاً بسبب إقدار الله لهم بعدُ، وهذه الفرقة كما عُرِفت بالقدريَّة تعرف كذلك بالمعتزلة، وهم فِرَقٌ كما تقدَّم معك<sup>(۱)</sup>.

#### خامساً ــ الملاحدة

فرقة من الكفَّار يُسمَّون بالدَّهريَّة. و الدَّهريَّة: فرقة من الكفَّار، ذهبوا إلى قِدَم الدَّهر واستناد الحوادث إلى الدَّهر، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَالُواْ مَا مِنَ إِلّا حَانُنَا الدُّنِا نَدُرُتُ وَغَيَا وَمَا يُبْلِكُمَا ۚ إِلّا اللَّهُرُ ﴾ (الجنائِة: ٢٤).

وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً لأنهًا لا تفيد<sup>(٦)</sup>.

#### سادساً ـ الإباحية

هي فرقة من المتصوّفة المُبِطلَة، قالوا:

ـ ليس لنا قدرة على اجتناب المعاصي ولا على الإثبان بالمأمورات.

ـ وليس لأحد في هذا العالم ملْكُ رقَبَةٍ ولا ملْكُ يَدٍ، والجميعُ مشتركون في الأموال والأزواج.

ولا يخفى أنَّ هذه الفرقة من أسوأ الخلائق، خذلهم الله تعالى.

هذا وقد قسم البغدادي في الفَّرْق بين الفِرَق الإباحيَّة إلى صنفين:

<sup>(</sup>١) انظر الصاوي على الجوهرة (٢٥٤)، التنبيه والرَّدُّ على الأهواء والبدع (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) لمزيد تفصيل انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٨٠٠).

ـ صنف كانوا قبل الإسلام وكالمزدكيَّة الذين استباحوا المحرَّمات، وزعموا أنَّ الناس شركاء في الأموال والنِّساء. ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان في زمانه.

- وصنف ظهروا في الإسلام، وهم فريقان: بابكيَّة أتباع بابك الخُرَّمي، وظهرت فتنتهم أيام العبَّاسيِّين، وماذِيَّادِيَّة أتباع ماذِيًّار الذي قُتل وصُلب أيام المعتصم (۱۱). اه بتصرف (۲۳۲-۲۳۱).

#### سابعاً \_ المجسمة

فرقة يقولون: إنَّ الله جـــم حقيقة.

نقيل : هو مركَّب من لحم ودم، كما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وغيره.

وقيل: هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء، وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه<sup>(٢)</sup>.

ومنهم من يبالغ ويقول: إنَّه على صورة إنسان، فقيل: شابُّ أمرد جعد قطط، وقيل: هو شيخ أسمط الرأس واللُّحيَّة. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.

#### الكرامية:

هم أتباع أبي عبد الله محمَّد بن كرَّام، المتوفَّى سنة (٢٥٦)هـ.

. كان له أتباع كثيرون من جهة نيسابور، وهو من المشبِّهة، ونصَّ على أنَّ معبوده على السُّفحة على السُّفحة العرش استقراراً، وعلى أنَّه بجهة فوق ذاتاً، وأنَّه مماس للعرش من الصُّفحة العليا.

وجوَّزَ الانتقالَ والتحوُّلَ والنُّزول، إلى غير ذلك من الأباطيل التي لا يقبلها عقل، ويكفر معتقدها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وانظر المصدر السابق (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ١٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين الفرق (١٨٩) فإنَّ فيه مزيد تفصيل.

### منظومة بدء الأمالي

لِتَوْحيدِ بِنَظْم كاللَّالِي وتسؤضوف بسأؤصباب السكستبال حو الحَقُّ المُقلِّدُ ذُو الجَلالِ ولكين ليسل يترضى بالشحال ولا غُسيسراً سِسواهُ ذا انْسفِسضالِ قَدِيسِماتُ مُسطُونَاتُ الدَّوال وذاتاً عن جهاتِ السُّتْ خالى لَـدَى أَهُـل الـبَـصِـيرَةِ خَـبـرُ آلِ ولا كُــلُّ وبَــعُــضٌ ذو اشـــــِـــــالِ بلا رُصْفِ التَّجزِّي يا ابنَ خالي كَلامُ الرَّبِّ عَنْ جِنْسِ المَقَالِ بلا وَصَفِ السَّمَكُن واتَّصالِ نَصُنْ عَنْ ذاكَ أصنات الأحالى وأزمسان وأحسوال بسحسال وأولادٍ إنـــاثِ أو رِجَـــالِ

٢ - إلَـهُ السخَـلْـقِ مَـوْلانـا قَـدِيـمٌ ٣- هُـوَ السَحَـيُّ السَهُـدَبُّـرُ كُـلُّ أمـر ٤ . مُرِيدُ الخَيْرِ والشُّرُ القَبيح ٥ - صِفَاتُ اللهِ ليستُ عَيْنَ ذاتٍ ٦ - رَصِفَاتُ اللَّأَاتِ والأَفْعِالِ طُلرًا ٧- نُستى اللهُ شَيْناً لا كَالاشيَا ٨ . وليس الاسم غيراً لِلمُستمى ٩ ۔ ومسا إِنْ جَسَوْهُسرٌ رَبِّسي رَجِسْتُمْ ١٠ - وفسى الأذْحسانِ حَسنَّ كَسوْنُ جُسزُهِ ١١ - وما القُرآنُ مَخُلُوقاً تعالى ١٢ - وَدَبُ العَرْشِ فَوْقَ العَرْشِ ليكِنْ ١٣ - وما النُّسبية لِلرَّحمن وَجْها ١٤ - ولا يُسمضي على الدَّيَّان وَقْتُ ١٥ - ومُستشغن إلهي عَن يُستاء

١- يَتُولُ العَبْدُ فِي بَدْءِ الأمالي

تُفَرَّدُ ذُر الجلالِ وذُو المُعَالِي فَيُجْزِيْهِمْ عَلَى وَنِيّ الخِصَالِ وَلِسلسكففَارِ إدراكُ السنسكالِ ولا أحسكومها أحسلُ انْستِسهالِ وإدراك وضرب مسن مستسال فُسِسا خُسسرانَ أحسلِ الإغسيزالِ على الهادي المُقدَّسِ ذي التَّعالي وأمسلاك كسرام بسالسنسوال نبئ ماشمئ ذي جَمَالِ وتسائج الأصفياء ببلا الحيدلال إلى يسوم المقيامة وارتحال فسفسيسه نستش أخسساد غسوالسى لأضخاب الكتبائر كالجبال غن البعضيان غشداً وانبرال ولا عبدة وشخصٌ ذُو الْسَعَالِ كذا لُقمانُ فَاحْذَرْ عن جِذَالِ لِدَجُسالِ شَهِيئِ ذِي خَهِسَالِ لَـهَا كَـؤذٌ فَـهُـمُ أَحْـلُ الـنَـوالِ ١٦ - كَــذَا عَــنُ كُــلُ ذي عَــؤنِ ونَــضــرِ ١٧ - يُميِثُ الخَلْقَ فَهْراً ثُمَّ يحيى ١٨ - لأَخْسَل السَحْسِرِ جَسَنَّاتٌ ونُسْعُمَى ١٩ - ولا يَفْنَى الجَحِيمُ ولا الجِنَانُ ٢٠ - يَـرَاهُ الـمُـؤمِنُونَ بِغَيْرِ كَيفِ ٢١ - فَيَنْسَوْنَ النَّعيسَمَ إذا رَأَوْهُ ٢٢ - وما إنْ فِعُلِّ اصلَح ذا افْتِراض ٢٣ - ونُسرُضُ لازِمٌ تُسطَسدِيسَ رُمُسل ٢٤ - وتحشِّمُ الرُّسُلِ بِالصَّادِ السُعلَى ٢٥ - إسامُ الأنبياءِ بلا الحبيلافِ ٢٦ - ويساقي شَسرْعُسهُ نسي كسلٌ وَقُستِ ٢٧ - وحَسنَّ أمسرُ مِسغسراج وصِسدْقُ ٢٨ - ومَسرُجُدةً شَسَفَاعِنةً أَخْسِل نَحْسِر ٢٩ - وإذَّ الأنْسِياءَ لَسفي أنسانِ ٣٠ - وما كانتُ نَهِيًّا قبطُ أنسَى ٣١ - وذُوْ العَرْنَيْن لَمْ يُعْرَف نَهِيًّا ٣٢ - وعِيسَى سَوْفَ يانِي ثُمَّ يَتُوي ٣٢ - كَسرَامساتُ السوّلسيّ بِسدّادٍ دُنْسيسا نَبيًّا أو رَسُولاً في الترجالِ على الأصحاب مِنْ غَيرِ احْتِمَالِ على عُشْمَانَ ذي النُّووَيْنِ عالي مِنَ الكرَّادِ ني صَفَّ القِسَّالِ عبلى الأغببادِ طُرأً لا تُنبَالي على الزُّهْرَاءِ في بَعْضِ الخِلالِ سِوى السِكْشَادِ في الإغراءِ غالي سأنسواع السدُّلانِسل كسالسنْسصَسالِ بسخسلَّاقِ الأسسافِ ل والأعسالي بشفهول لففد الاشجفال من الإسمان مُنْرُوضَ الوِصَالِ بعنهرا وبقشل والحبزال يُسَصِرُ عِنَ دِيُسَ حَسَقُ ذَا انْسِسِلالِ بسطِّوع دَدُّ وِيْسِنِ بِساغُهِ بِسَخَسَالِ بسا يَهذِي ويَلُغُو بارْتِجَالِ لِنَهِ فَنِهِ لاحَ فِي يُسمُونِ الْهِللالِ مَعَ الشَّكويُسَ خُذُهُ لاكْتِحَالِ وإِنْ يَسَكُسَرُهُ مُسَقِّبًالِسَ كُسلَّ تَسَالِسِي

٣٤ - ولسم يُسفُسطُ وَلسيٌّ فَسطُّ دَهْسراً ٣٥ - وَلِـلَـصْـلْيِـتِ رُجْـحانٌ جَـلِـيّ ٣٦ - ولِسلفَ ارُوقِ رُجُ حِيانٌ وفَ ضَلُ ٣٧ ـ وذُو النُّدورَيْسَ حَنفًا كمان خَسِراً ٣٨ - وَلِللَّكُورُادِ فَنَصْلٌ بِعِدَ حِدَا ٣٩ - ولِلصَّدْيِقَةِ الرَّجْحِانُ فَاعْلَمُ ٤٠ - ولَـمُ يَـلْـعَـنْ يَـزيـداً بَـعُـدُ مَـوْتِ ٤١ - وإسمالُ السُقَلَةِ ذُوْ اعْتِبَادٍ ٤٢ .. وما عُـذُرٌ لـذي عَـفَـل بـجَـهُـل ٤٣ - وما إسمانُ شُخْصِ حالَ بُأْسِ ٤٤ - وما أفعالُ خَيرٍ في حسابٍ ٤٥ - ولا يُستَضَمَى بِكُسَفُ رِ وَارْتِدادِ ٤٦ - ومَسنُ يَسنُسوِ ارْيُسداداً بسعسدَ دَهُسرِ ٤٧ - ولَفْظُ الكُفْرِ مِنْ غَبُرِ اعْتِفَادِ ٤٨ - ولا يُسخكم بكفر حال سُكر ٤٩ - وما السَعدُومُ سَرُسَيًّا وضَيْسًا ٥٠ - وغَيْرانِ السُمْكَوْنُ لا كَسَسَى، ٥١ - وإنَّ السُّسحتَ رِزْقٌ مِـفُـلُ حِـلٌ

سَيُبُلَى كُلُّ شَخْص بِالنِّوْالِ عَذَابُ النَّبُر مِنْ سُوْءِ النِّعَالِ مِنَ الرَّحمَىن يا أَخْسَلُ الآمَسَالِ فَكُونُوا بِالنِّحِرُزِ عِن وَبُالِ وبتغضأ ننخو ظهر والشمال على مَثْن الصّراطِ بلا احتِبالِ لأصحاب الكباثر كالجبال وقدة يَشْفِيهِ أَصْحَابُ النَّسُلالِ غديس الكؤذ فاشفغ بالجيتذال عسليبها مَدُّ أحوالِ خُوالِي بِخُوْم النَّانْبِ في دارِ اشْتِعَالِ بَدِيع الشُّكل كالسُخْرِ الحلالِ وَيُحيي الرُّوْحَ كالساءِ الرُّلالِ تَخَالُوا جِئْسَ أَصْخَافِ العَخَالِ بَذِكْرِ النَّخِيْرِ في حَالِ ابْتِهَالِ ويُعْبِطِيبُهِ السُّعَادَةَ فَى السالَ لِمَنْ بالخير يوماً قد دعا لي

٥٢ . وفي الأجداث عَنْ تَوْحيد رَبِّي ٥٣ - وَلِللُّحُفَّارِ وَالنَّهُ سَّاقِ بُنَّفَضَى ٥٤ - دُخُولُ النَّاسِ في الجَنَّاتِ فَضَلُّ ٥٥ - حِسَابُ النَّاس بعدُ البَعْثِ حَقُّ ٥٦ - ويُعْظَى الكُتُبُ بَعْضاً نُحُوَ يُمْنَى ٥٨ - ومُسرُجُب وَ مُسفَاعَة أهل خييب ٥٩ - ولسلسدُّ غسوَاتِ تَسَأَثِيسِرٌ بَسلِسِيغٌ ٦٠ - وَدُنْسِانِا حَدِيثُ والنِفُدُولَسِ ٦١ .. ولِسلم خَشَاتِ والنَّهِ بِرانِ كُسؤنًا ٦٢ - وذُوْ الإيمانِ لا يُبِيِّقَى مُقيماً ٦٣ - لَقَدْ أَلْبُسْتُ لِلتَّوجيدِ نَظْمَاً ٦٤ ـ يُسَلِّي القَلْبُ كالبُشْرَى بِرَوْح ٦٥ - فَخُوْضُوا فِيهِ حِفْظًا واعْتِقَاداً ٦٦ - وكُونُوا عَوْنَ حِدًا العَبْدِ دَحْرَا ٦٧ - لَـعَـلُ اللهُ يَـعُـفُـرهُ بِـنَـضُـل ٦٨ - وإنِّي الدِّمر أدعُ و كُنْه وَسُعِي

### مقدمة الشارح

## بِشْعِرَ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وجب وجود ذاته، وثبت وُجودُه وشهودُ صفاته، وظهورُ أفعاله المحمدة في صحائف (١) مصنوعاته، والصّلاةُ والسّلامُ على زبدة مخلوقاته، وعُمدة موجوداته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه في حركاته وسكناته.

أمًّا بعد.

فيقول المُلتجئ إلى حَرَم ربُه الباري علين بن سلطان محمد القاري: لمَّا شرعتُ في شرح الفقه الأكبر، للإمام الأعظم، والهُمام الأقدم، كان في نيَّتي وظويَّتي أن يكون مختصراً بحيث يرتفع به (٢) المبتدي ويقتنع به المنتهي، ثمَّ انجرَّ الكلام إلى الكلام حتَّى خرج عن نظام المرام، فسنح (٢) ببالي وخيالي أن أضع شرحاً موجزاً على قصيدة بدا الأمالي، ليكون مفيداً للأداني والأعالي، ويصير موجِباً لترقي حالي، وسياً لحسن مآلي، وسمَّيتُه بداضوء المعالى (٤).

فأقول: قال النَّاظم، وهو الشَّيخ العلامة أبو الحسن سراج الدِّين عليُّ بن عثمان الأوْشي، سقى الله ثراه، وطيَّب مضجعه ومثواه:

<sup>(</sup>١) الصَّحانف جمع صحيفة، والمراد: ذوات المخلوقات الدَّالَّة على وجوده ووحدته وكمال صفاته. حا

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع «ينتفع»، وكالاهما يعطي معنى صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنح، أي: عرض ببالي.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: "ضوء المعالي لبده الأمالي".

أراد بالعبد نفسه، أي: عبد الله، وصف نفسه بالعبوديَّة اعترافاً للحقّ بالرُّبوبيَّة، وتشريفاً لها بهذه النّعمة الجليلة، وتكريماً لها بهذه الصّفة العليَّة، كما قال القائل:

لا تَـدْعُـنـي إلا بـيا عـبـدُهـا فـالَّـه أشـرفُ أسـمائــى

والأمالي: جمع الإملاء، واللآلئ: جمع اللُّؤلؤ، و «التَّوحيد» متعلَّن بـ «يقول» لا بـ «بدء» ولا بمقدَّر كما قبل، أي: لأجل توحيد عظيم لربُّ كريم، وهو إثبات الوَحدانيَّة للذَّات الصَّمدانيَّة (١٠). والمعنى: أقول في ابتداء أنواع الإملاء، لإظهار توحيد ربُّ السَّماء، بمنظوم مشتمِل على مسالك الثَّناء، كنظم اللآلئ في الضياء الصَّفاء.

#### فصل

#### في توحيد الصانع والاستدلال عليه

فاعلم أنَّ أدلَّة التَّوحيد مشحون بها القرآنُ لأهل العرفان، قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُرُ إِلَكُ وَحَدِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّضَكُ الرَّحِيدُ ﴾ [البَعنزة: ١٦٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَغَلَّرُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَا أَلَهُ ﴾ [سنند: ١٦] أ. وقد جُعلت كلمة التَّوحيد مفيدةً لنفي ما سواه في الألوهيَّة، وعدم غيره في استحقاق العبوديَّة، مع اعتراف جميع الكَفَّار بتوحيد الرُبوبيَّة ( حيث قال تعالى: ﴿ وَلَهِن كَأَنْهُم مِّن خَلَق التَكرُبُ

(١) الصَّمد: هو الذي يُصمّد إليه في الحواتج، أي: يُقصد، فهو من يستغني عن كلّ شيء،
 ويفتقر إليه كلّ شيء، وعليه: فالذّاتُ الصَّمدانيّة هي الذّاتُ المستغنية عن كلّ شيء، المُفتِقرُ
 إليها كلّ شيء.

 (٢) نيه أنَّ هاتينَ الآيتين اللَّتين استدلُّ بهما الشَّارح على أنَّ القرآن مشحون بأدلَّة التُوحيد، ليس نيهما استدلال على التُوحيد، بلَ الأولى نيها إخبار عن التُوحيد، والثانية أمرٌ بإقامة الأدلَّة على التُوحيد، فكان من الأنسب أن يذكر نحو قوله تعالى:

﴿ لَوْ كَانَ نِبِمَآ مَالِمَةً إِلَّا آتَهُ لَنَسَدُنَّا﴾ (الابين: ٢٠٠). . . الآية، فإنَّ فيها استدلالاً جليًّا على التُّوحِد وإبطال الشُّريك. والله أعلم.

(٣) ذهب بعض العلماء إلى تقسيم التُوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الرُّبوبيَّة، وتوحيد الألوهيَّة،
 وتوحيد الأسماء والصَّفات.

وَالْأَرْضَ لِيَغُولُنَّ اللَّهُ ﴾ النشان: ٢٥)، وقال تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْرَ أَنِي اللَّهِ شَلَّكُ فَاطِر اَلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِّ﴾ [يراميم: ١٠٠- ح

- ﴿ وَزَعِمَتُ الْمَجُوسُ وَالنَّوِيَّةُ ﴿ ﴾: أَنَّ الصَّانِعِ اثنانُ: أحدهما خالق الخير، والآخرِ خالق الشِّرِ (٢) وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: خَالَقَ الشَّرِ (٢) وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ خَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا أمَّا توحيد الرُّبوبيَّة: فهو الاعتقاد بأنَّ الله وحده هو الخالق للعالم، وهو وحد، المتصرِّف فيه بالمنع والعطاء وغير ذلك. ومعظمُ المشركين الذين بُعث فيهم الرُّسُل عامَّةً وسيدنا محمد عَيْرُة خاصَّةً، كانوا يعتقدون توحيد الرُّبوبية، بدليل الآية التي ذكرها الشَّارح.

قول الشَّارح: «مع اعتراف جميع الكفار . . . ، فيه أنَّ بعض الكفرة لم يكن يؤمن بتوحيد الزُّبوبيَّة ، كالنُّمروذ وفرعون ، نقولي : «ومعظم المشركين . . . » أقرب إلى الصُّواب، والله أعلم .

ـ وأمَّا توحيد الألوهيَّة: فينو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، والتَّوجُّه إليه بالدُّعاء، وهذا الذي كفر بسببه المشركون، حيث أشركوا مع الله غيره ني العبادة.

ـ وأمَّا توحيد الأسماء والصَّفات: فهو تفرُّدُه تعالى بأسماء وصفات واختصاصُه بها، بحيث لا يصحُّ إطلاقها على غيره تعالى.

فالتُّوحيدُ الذي أمر الله به عبادُه هو: إنراد السعبود بالعبادة مع اعتقاد تفرُّده تعالى بالإيجاد والإعدام والمنع والعطاء وغير ذلك، واختصاصه تعالى باسماء وصفات.

(١) الثنويّة: هم كالمجوس في معتقدهم من جهة أنَّ إله الخير النور، وأنَّ إله الشَّرِّ الظَّلمة. ويخالفون الممجوس باعتقادهم أزليَّة الإلبين، فهم بقولون بشاويهما في المقدم، واختلافهما في المجوهر والنَّل والخير، والمكان والأجناس، وغير ذلك. اه الملل والنَّحل (٢٤٤/١).

(٢) توله: •خالق الخير \* يعني وخالق الصّلاح والنّفع . وقوله : •وخالق الشّر \* يعني وخالق النساد
والضّر \* ويسمُّون الأوّل النّور بالعربية ، ويزدان بالفارسيَّة ، والثاني الظّلمة بالعربية وأهْرِمَن
بالفارسية .

ومن معتقدهم: أنَّ إله الخير قديم وإله الشَّرِّ حادث، وتالوا: إنَّ سبب خلق أَهْرِمَن أنَّ يزدان نكُّر في نف أنَّه لو كان له منازع كيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديتة، غير مناسبة لطبيعة النُّور، فحدث الظَّلام من هذه الفكرة، وسنِّي أَهْرِمَن، وكان مطبوعاً على الشرِّ وتوابعه اهـ. الملل والنحل (١/ ٢٣٢) وما بعدها.

 (٣) أي: اكتفى بذكر الخير عن ذكر الشَّرّ، والتقدير: بيدك الخير، أي: والشَّرُّ، كما اكتفى بذكر الخرّ عن ذكر البرد ني قوله تعالى: ﴿سَرَبِلَ تَيْبَكُمُ ٱلْمَدَّ﴾ الشمل: ١٨١... أي: والبرد. النَّنَاء (١)، ومنه (٢) قوله عليه السلام: «الخيرُ كلَّه ببديك، والشَّرُ ليس إليك (٣) أي: لا يُنسب إليك الشَّرُ تعظيماً (٤)، كما لا يقال: خالق الكلب والخنزير تكريماً، وإلَّا فكما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [آل عِسرَان: ١٥٤]، و﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النِينه: ٧٥]،

وقال بعضهم: أحدهما الظُّلمة والآخر النُور(٥). وفسادُه أظهر من الشَّمس؛ لأنَّهما عَرَضان مفتقران إلى مُوجدهما كما قال تعالى: ﴿ رَجَعَلَ الظُّلَتِ وَالنُورِ ﴾ [الانتام: ١]، فهما مجعولان له سبحانه، مسخَّران لأمره كما قال تعالى: ﴿ رَجَعَكْ اللّهَ وَالنَّهَارَ عَالِمَيْنَ ﴾ [الإسرّاه: ١٢]٠

ودليلُ التَّمانُع في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمَا ۚ مَالِئُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَنَـكَنَأَ﴾ [الابت.: ٢٦] قطعيًّ إجماعيُّ لا ظنّي إقناعي (٦) كما توهَّم بعضهم (٧) على ما بيَّناه في محلِّه الأليق به (٨).

وزعم الطَّباثعيُّون أنَّ الصَّانع أربعة: الحرارة، والبرودة، والرُّطوبة، واليبوسة، وزعم الأفلاكيُّون أنَّه سبعة: زُحَل، والمشتري، والمرِّيخ، والزُّمرة، وعُطارِد،

<sup>(</sup>١) أي: لأنَّه لمَّا وعد النَّبِيِّ ﷺ أمتُه مُلكَ فارس والرُّوم قال المنافقون: هيبات هيبات، فنزل قوله تعالى: ﴿نُقِ اللَّهُمَّ مَانِكَ اَلنَّهُ﴾ (أن صِيزان: ٢٦) الآبة، فهو ثناء من النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي: ومن الوارد الدَّالُ على عدم نسبة الشِّرْ إلى الله تعالى أدباً وإن كان منسوباً خلقاً وإيجاداً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب (٢٦) رقم (٧٧١) عن علي رضي الله عنه ضمن
 حديث طويل، وفيه: •والخيرُ كله في يديك، والشَّرُ ليس إليك؛ وغيره.

 <sup>(</sup>٤) وقال بعضهم: ومعناه الشُّرُّ ليس يتقرَّب به إليك.

<sup>(</sup>٥) انظر ت (١، ٢)، ص(٥٦).

 <sup>(</sup>٦) أي: دلالة الآية على الوحدائية دلالة تطعية، لا ظنّية إثناعية، وسمّي الدّليل الظّني إثناعياً؛
 لانّه يَقْنَع به من لا يحتمل كُلفة البرهان.

 <sup>(</sup>٧) تولد: ابعضهم أراد به الشَّيخ السَّعد التفتازاني، حيث نصَّ في شرح العفائد على كون الآية حبُّة إقناعيَّة، فشتَّع عليه غيرُ واحد، فانتصر له تلميذه علاه الدِّين البخاري، انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص (٣٦) بتحقيقنا.

 <sup>(</sup>A) أراد به شرحه على الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله.

والشَّمس، والقمر. وبطلانُهما ظاهر عقلاً ونقلاً. وعبدةُ الأصنام مع أنَّهم الجُهلاء أقرب إلى معرفة الرَّبُ من هؤلاء الذين يزعمون أنَّهم الحكماء، فإنَّهم يعترفون بربوبيَّته سبحانه، وإنَّما يعبدون الآلهة ليقرّبوهم إليه تعالى، وليكونوا لهم شفعاء لديه.

وأمًا التَّوحيدُ الصَّرف الذي يقول به الوُجوديَّةُ والحُلُوليَّةُ والاتِّحاديَّةُ من أنَّ الحقَّ
 هو الوجودُ المطلق، فشرُّ من كفر الثنوية.

والحاصل أنَّ توحيد أهل الإيمان هو تصديقٌ بالجَنان، وإقرارٌ باللِّسان على أنَّه تعالى أمَّه أَلَّه أَلْه أَلْه أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُوا أَلْهُ أَلْهُ أَلَّ أُلِّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَّا لَهُ أَلْهُ أَلَّالًا أَلْمُلًا أَلَّا أَلْهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَالًا أَلَّالًا أَلْهُ أَلَّالًا أَلْهُ أَلَّا لَا أَلَّالًا أَلْمُ أَلِهُ أَلِكُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْكُوا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا لَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّالًا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَاللّالِمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلَّا أَلْمُ أَلِهُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلِمُ أَلِهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّالًا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلَّا أَلْمُ أَلِمُ أَلَّ أُلّا أَلْمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلِ

إلَّهُ السَّخَلِّتِي مَسُولانَا قَلِيسِمٌ وَمُلوَصُوفٌ بِالْوصَافِ السَّخَلِلِ المُحَلِّلِ المُحَلِّلِ المُحلق وهو ما سوى الله سبحانه المراد بِالله المعبود بالحقّ، وبِالخلق المخلوق وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. والمَولَّى الأمر. والتقديم: ما لم يُسبَق بالعدم، وما ثبت قِدَمه استحال عدمه. فيو متضمَّن لِنَعْت البقاء، فيو الأوَّلُ بالا ابتداء والآخِرُ بلا انتهاء (٢)، والظَّاهرُ بالصَّفات والباطن بالذَّات (٣)، وهو مولانا يَعْم

<sup>(</sup>١) قال في التُسبيل: اعلم أنَّ وصف الله تعالى بألواحد الأحد له ثلاثة معان، كلِّها صحيحة في حقّه تعالى: الأوَّل: أنَّه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد. والثاني: أنَّه واحد لا نظير له ولا شريك له، كما تقول: فلان واحد في عصره، أي: لا نظير له. والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعَّض.

 <sup>(</sup>٢) اعلم أنَّ الأوَّلَ والآخِر اسمان من أسمانه تعالى، والأوَّل مأخوذ من الأوَّليَّة بمعنى السّبق على الأشياء. والآخِرُ مأخوذ من الآخِريَّة بمعنى البقاء بعد نناه الخلق.

 <sup>(</sup>٣) معناه: أنَّه تعالى ظهر لعباده وتعرُّنوا عليه بآثار صفاته، فالعالَمُ وما حوى من سموات وجبال
وأرضين، كلُّها تدل علي قدرة الصَّانع وعلى إرادته وغير ذلك من صفاته.

ومعنى كونه باطناً بالذَّات، أنَّ ذات لا تدركها عقولتاً، فهي غَيْبٌ بالنِّسبة لنا، ولا يدرك حقيقة ذاته تعالى إلَّا هو، وما تعزُّفنا على ذاته إلَّا من خلال آثار صفاته، لأنَّ الصَّفات لا بدُّ لها من موصوف تقوم به.

المولى ونِعْم النَّصير، ليس كمثله شيء وهو الشَّميع البصير، وهو متَّصف بأوصاف الكمال من نعوت الجلال وصفات الجمال<sup>(١)</sup>، الذَّاتيَّة والأفعاليَّة، والثَّبوتيَّة والسَّلبيَّة، فهو كما أنَّه موصوف بأوصاف الكمال منزَّه عن سمات الثُّقصان والزَّوال.

ثمَّ الخَلْق من صفات الأفعال، وهي قديمة عندنا، فإنَّه سبحانه كان خالقاً قبل أن يخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الم يكن خالقاً قبل أن يُخلُق الخلق نقد كَفَر، نشأ من جهله بتحقيق المسألة.

## الله

#### هو الحي المدبر المقدر

قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [غنانه: ٢٥] وقال: ﴿ إِنَا كُلَّ مَنَ، خَلَقْتَهُ يِنْدَرِ﴾ [الفننه: ٢٥] ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلنَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾ [الشجنة: ٥] وقال: ﴿ يَنْزَكَ ٱمْم رَبِّكَ ذِى لَلِمَنْلِ وَٱلْإِكْرَاءِ﴾ [الرّحمن: ٧٨] أي: ذي العظمة والرّحمة.

قال أهل السُّنَّة (٣): الحياة من صفات الذَّات، وهي صفة حقيقيَّة (١) قائمة بالذَّات، تقتضى صحَّةً وجود الصِّفات، من العلم والإرادة والقدرة ونحوها، لِمَن قامت به.

<sup>(</sup>١) تنتسم الصّفات إلى:

<sup>...</sup> صفات جلال، وهي الدَّالَة على البطش والتهر، نحو: الجبَّار والقبَّار والمنتقم ومنشؤها النَّقمة. - صفات جمال، وهي الدَّالَة على البسط، نحو: الرُّحمن والغفور والمنعم، ومنشؤها الرُّحمة.

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيق المسألة ﷺ عند قول الناظم: صفات الذات والأفعال.

 <sup>(</sup>٣) قال الفاضل العدويُّ في حاشيته على شرح الشَّيخ عبد السلام: وأهلُ السُّنَة من اتُصف بمزاولتها
 والغَمَل بمقتضاها من أشاعرة وماتريديَّة، وهي: أقوالُه يَشْيُوُ وأفعاله وتقريراته وغير ذلك. وإنَّما
 لم يُسمَّوا بأهل الكتاب؛ لما فيه من الإيهام، إذ أهل الكتاب المرادُ بهم اليهود والتُصارى. حا

 <sup>(</sup>٤) تنقسم صفات الله تعالى إلى أربعة أقسام: الصّفة النّفسيّة، وصفات المعاني، والصّفات المعنويّة، والصفّات السّليّة. هذا ويطلق على صفات المعنويّة، والصفّات السّليّة. هذا ويطلق على صفات المعنويّة، والصفّات السّليّة.

وقالت المعتزلة: هي عدم امتناع العلم والقدرة.

ثُمَّ (المدبِّر): هو العالم بعواقب الأمور. و(الحقُّ): هو الثَّابتُ، وهو من أسمائه سبحانه. و(المقلِّر): موجِدُ الأشياء على قدر مخصوص، وقيل: الموجد الذي يصحُّ منه الفعل والتَّركُ. و حكلَّ أمر المفعول الممدبِّر المفعول المعقدر المعقدر المعتدرة على أمر المقدّر المعتدرة على أمر القرينة ما تقدَّم، فكلُّ شيء من خير وشرِّ، ونَفْع وضُرً الحكول وحُدُو ومرِّ، بقضائه وقدره في الأزل، فلا يتبدَّل ولا يتغيَّر. وفيه إشارة إلى دخول أفعال العباد في مخلوتاته ردَّا على المعتزلة.

## بيان أنَّ الإرادة والمشيئة تغايران الرضا والمحبَّة

الإرادة (١١) من صفات الذَّات، تقتضي ترجيح أحد الجائزيُّن من التَّرك والفِعْل بالوقوع (٢)، وترادفُها المشيئة، والرُّضا والمحبَّةُ سواءٌ، هذا مذهب أكثر أهل السُّنَّة. وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة: الرِّضا والمحبَّةُ نفس الإرادة والمشيئة.

واختصَّت المعتزلة بقولهم: إنَّ الخير من الله والشَّرُّ من العبد<sup>(٣)</sup>. ونقول: نعم يظهر من العبد بحسب كسبه، لكن بخُلْق الله سبحانه فيه، فالكلُّ منه.

الصّغات الذّائيّة، والصّفات الوجوديّة، والصّفات الثّبوتيّة، والصّفات الحقيقيّة، فيكون المراد
 بقوله: \*وهي صفة حقيقية انّها من صفات المعاني، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإرادة لغة: مطلق القصد.

واصطلاحاً: صفة قديمة زائدة على الذَّات قائمة بها تُخصُّص الممكن ببعض ما يجوز عليه.

<sup>(</sup>٢) أراد بذلك أنَّ ثيام الإرادة بالذَّات يُستلزم أن يكون من قامت به مختاراً.

 <sup>(</sup>٦) قالت المعتزلة: يستحيل على الله تعالى إرادة الشُرور والقبائح، مستدلين بادلة:
 منها: قوله تعالى: ﴿ مَا اَصَالِكَ مِنْ حَسَنَةِ نِنَ اللهِ وَمَا أَصَالِكَ مِن سَيِّتَةِ فِن تَشْيِكُ ﴾ (الشهار: ١٧٩).
 أجيب: إنَّ التقدير: قوما أصابك من سبئة فمن فعل نفسك لئلا يضيف الشُرُّ إلى الله عند

ثمَّ «القبيح» بالجرِّ صفة كاشفة (١) للشَّرِّ، وتسميتُه شرَّاً وقبيحاً بالنَّسبة إلى تعلَّقه بنا وضرره لنا، لا بالنَّسبة إلى صدوره منه سبحانه، وهذا أحد معاني حديث «والشَّرُّ ليس إليك».

ثُمَّ القُبح والحُسْن يعرفان بالشَّرع، وعند المعتزلة بالعقل<sup>(٢)</sup>.

الانفراد مراعاة للادب، وإن كان ذلك من العبد بتخليق الله، لأنَّ الإضافة على نوعين: إضافة تحقيق وإضافة إكرام، فأمَّا إضافة التحقيق فمثل قوله تعالى: ﴿ وَيَدِّهِ مُلْكُ السَّبَوَتِ وَالْمَا وَالله تعالى: ﴿ وَنَالَتُهُ السَّبَوَتِ وَالْمَا الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله عند الانفراد، و﴿ وَرَسُولُ أَتَّهِ ﴾ [البيدي: ١٥٥]، ثمَّ الطَّاعة مَكرُمةً مرضية فجاز أن تضاف إلى الله عند الانفراد، فيقال: والمعصية ليست بمحلُّ الإكرام حتَّى تضاف إلى الله عند الانفراد، فيقال: والمعصية ليست بمحلُّ الإكرام حتَّى تضاف إلى الله عند الانفراد، بل عند الجملة، كما قال: ﴿ فَلْ كُنُّ مِنْ عِندِ أَفَرَى النَّهِ الله الله الله الله عند الانفراد، بل عند الجملة، كما قال: وإلى الله عالى عند الخالق كلُّ شيء. حا

ومنها: أنَّ إرادة الشَّرِّ شرًّ، وإرادة القبيح تبيحة، والله تعالى منزَّه عن الشُّوور والقبائح.

أجيب: بأنَّه لا يتبح من الله شيء، غاية الأمر أنَّه يخفى علينا وجه حسنه. فإن قبل: إذا كان لا يتبح من الله شيء، فبلزم عليه أن تكون الأمور كلُّها حسنة ولا قبيح.

الجواب: القبيح إن نظرنا إليه من جهة كونه مخلوقاً لله تعالى فهو حَــن، وإن نظرنا إليه من جهة كونه منهياً عنه فهو قبيح.

(١) الأصل في الصّفة التّخصيص في النكرات، والتّرضيح في المعارف، ثمَّ يتفرَّع على ذلك وجوه، وهي: البيان والكشف عن حقيقة الموصوف، أو مجرَّد الثَّناء والتعظيم، أو ما يضاهي ذلك من الذَّمُ والتَّاكِد.

ثمَّ الوصفُ إن كان مُبِيَّناً ماهيَّة الشَّيء، بأن يكون الاصقاً الإزماً مختصًّا به يسمَّى صفة كاشفة، وإن كان وصفاً مفارقاً يسمَّى صفة مخصَّصة، والأوَّلُ يكون لتمييز الشَّيء من بين الماهيَّات المختلفة، والثاني من متَّفتها.

(٢) حَكَّمت المعتزلة العقل نقالت: القبيح ما تَبْحه العقل، والحسن ما حسنه العقل، ثمَّ بيُّنوا
 كلاّ منهما نقالوا:

ـ النّبيحُ ما يكون متعلِّقَ الذَّمّ في العاجل ـ أي: الدُّنيا ـ، والعقابِ في الآجل ـ أي: الآخرة ــ فيكون النّبيح هو الحرام بخصوصه.

ـ والعسن: ما لا يكون متملَّقُ الذُّمِّ والعقابِ، فيشمل الواجب والمندوب والسباح والمكروه وخلاف الأولى إن لم ندخله في المكروه، فهذه أمور كلُّها حسنة عندهم.

ولَكِنْ ليسَ يَرْضَى بالمُحالِ ولَكِنْ ليسَ يَسْرُضَى بالمُحالِ ولا غَسِراً سِواهُ ذا انْسَفِسصَالِ

و المُحال؛ بضمُ الميم: ما لا يمكن في العقلُ تقديرُ وجوده في الخارج، وقيل: المحال والمستحيل: ما تقتضي ذاتُه عدَمَه، والمراد به هنا: ما كان بعيداً عن الصَّواب عند أولي الألباب، كالكفر والمعصية، فإنَّه سبحانه مريدٌ لهما غيرُ راضٍ بهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَنَاّبُونَ إِلَّا أَن بَنَاآهُ أَنَّهُ ﴾ (الإنسان: ٣٠)(١)، وقوله: ﴿وَلَا يَرَفَى لِيبَادِهِ الْكُثْرُ ﴾ (الإسان: ٣٠) ولمَّا كانت عبارة النَّاظم بد مريد الخير والشَّرُ، مُظِنَّة تُوهِم رضاه بهما استدرك.

وممًّا يدلُّ لاستعمال المحال على غير المَرضيُّ من الخصال قول من قال:

تعصي الإِلَه وأنتَ تُظهِرُ حُبَّه هُذا مُحالٌ في الفِعال بديعُ لو كان حبُّكَ صادقاً لأَظَعْفَهُ إِنَّ المحِبُّ لمن يحبُّ مطيعُ

## بیان أن صفاته تعالی لیست عین ذاته ولا غیرها

أطلق النَّاظم صفات الله، فشملت صفات الذَّاتِ وصفات الأفعال، فهي ليست عينَ الذَّات ولا غيرَها، كما هو مذهب أهل السُّنَّة، ومذهبُ الحكماء أنَّ الصّفات عينُ الذَّات، ومذهبُ المعتزلة أنَّها غيرها كذا ذكره ابن جماعة، والمشهورُ عن المعتزلة نفيُ الصّفات بالكلِّيَّة، حيث زعموا أنَّ صفاته عين ذاته، بمعنى: أنَّ ذاته تسمَّى باعتبار التَّعلُق بالمعلومات عالماً، وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك (٢)، نظراً

وأمَّا أهل الشُّنةُ والجماعة فالحسنُ عندهم ما حسَّنه الشَّرع، والقبيح ما قبَّحه الشَّرع، وإنَّما العقل آلة لإدراك ما ورد عن الشَّرع.

<sup>(</sup>١) ففي الآية دلالة على أنَّ الخير والشَّرَّ، والظَّاعة والمعصية واقع بإرادته تعالى وقضانه وقدره.

 <sup>(</sup>٢) اعلم أنَّ الحكماء والمعتزلة والصوفية وكثير من المحتِّنين ذهبوا إلى القول بأنَّ الصّفات عين
 الذَّات، هذا وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشّمراني في القواعد الكشفية: صفاته عينه، وإن

إلى أنَّ في إثباتها إبطالاً للتَّوحيد، للزوم تعدُّد القدماء(١).

والضَّمير في اسواه عائد إلى الذَّات، وذُكِرَ مراعاةً للأدب وتنزيهاً للرُّب، واسواه بدل من غير للتَّوكيد.

وقوله: •ذا انفصال؛ مشيرٌ إلى أنَّ المراد بالغيريَّة الغيريَّة الاصطلاحيَّة، وهو الذي يمكن انفصاله عن الذَّات (٢٠)، لا الغيريَّة اللُّغويَّة بظهور التَّغاير بين الذَّات والصَّفات.

أمًا كونها ليست عين الذَّات فلأنَّ الصَّفة ليست عين الموصوف، وأمَّا أنَّها ليست غيرها؛ فلأنَّ صفاته تعالى لا تنفكُ عن ذاته أزلاً وأبداً، بخلاف صفات مخلوقاته.

لم تصل إلى ذلك إلا بالشلوك على شيخ وجب عليك الشلوك ليرنع عنك الحجاب ١٠هـ النبراس (١٢٤ ـ ١٢٥).

<sup>(</sup>١) ولم يقل: إنَّ في إثباتها إبطالاً للتوحيد إلا المعتزلة، فتنبُّه.

أورد المعتزلة النافرن لصفات المعاني شبهة وهي: أنَّ في إثبات الصفات إبطال التُوحيد؛ لما أنَّها موجودات قديمة مغايرة للذَّات بالمفهوم، فيلزم قدم غير الله تعالى، وتعدُّد القدماء، والجوّاب: أنَّ المحظور المبطل للتُوحيد إنَّما هو تعدُّد القدماء المتغايرة المنفكّة، بحيث تكون ذواتٍ مستقلَّة، وليست الصفات مغايرة للذَّات بهذا المعنى، فلا يلزم التُعدُّد المبطل للتُوحيد، حتى يلزم الكفر.

 <sup>(</sup>٢) أي: الصّفات ليست غيراً منفكاً عن الذّات، بحيث يمكن أن تقوم بذاتها، بل هي غير قائم بالذّات، وهذا لا يتاني أنّ حقيقتها غير حقيقة الذّات، نهي ليست غيراً منفكاً وإن كانت غيراً - أي: بالمفهوم - ملازماً.

## بيان الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال

اعلم أنَّ صفات الذَّات ما يلزم من نَفْيه نَقيضُه، وصفاتِ الأفعال ما لا يلزم من نفيه نقضيه.

والفرق بين الذَّات والصِّفة: أنَّ الذَّات كلُّ ما يمكن أن يُتصوَّر بالاستقلال، بخلاف الصِّفة فإنَّها كلُّ ما لا يمكن تصوُّره إلا تَبَعاً.

والتّحقيق: أنَّ من قال: «الصّفات غير الذَّات» نظر إلى أنَّ الصّفة قائمة بالذَّات وتقدُّمُ الذَّات من الضَّروريَّات، ومن قال: «الصّفاتُ عينُ الذَّات فظر إلى أنَّ الذَّات غير منفكَّة عن الصّفات، ومن قال: «لا عين ولا غير» نظر إلى أنَّبا لو كانت عيناً لكانت ذاتاً، ولو كانت غيراً لزم التَّركيب، وهو من المحالات. والله أعلم بحقيقة المحالات، والعجزُ عن دَرُك الإدراك إدراك.

#### صفات الدات

ثمَّ صفات الذَّات: الحياةُ، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسَّمع، والبصر، قديمة بالإجماع (١٠)، وإمَّا الفعليَّةُ وهي النَّكوين المعبَّرُ عنه بخُلُق الأشياء

 <sup>(</sup>١) لأنّها لو كانت حادثة في ذاته لزم خُلُو ذاته في الأزل عنها، ثمَّ اتَصافَه بها، فيلزم حيناذ تغيُّر
 ذاته عمّا كان عليه، وهو من أمارات الحدوث، فتكون ذاته محلاً للحوادث، وما لا يخلو
 عن الحوادث فهو حادث، وقد ثبت أنَّه قديم بالذَّات. اهر حا.

ورُزق الأحياء، والإبداع والإنشاء، والإحياء والإفناء، والإنبات والإنماء وأمثال ذلك، ففي كونها قديمة النُزاعُ: فمذهبُ أنمَّتِنا الحنفيَّة أنَّها قديمة (١)، ومذهبُ الأشاعرة والمعتزلة أنَّها حادثة (٢) وقيل: المنازعةُ في القضيَّة لفظيَّةٌ لا حقيقيَّة.

وقوله: "طُرَّا" بضم الطَّاء وتشديد الرَّاء، أي: كافة، ونصبه على الحال من الضَّمير المستكن في "قديمات".

ومعنى المصونات الزَّوال؛ أي: محفوظات من الزَّوال عن الذَّات الموصوف بها، أو من الزَّوال بمعنى الفناء والعدم، فإذا ثبت قدمه استجال عدمه، فالمعنى: أنَّ جميع صفاته صمديَّة أزليَّة أبديَّة.



<sup>(</sup>۱) أثبت النُبخ أبو منصور الماتريدي وأتباعُه صنة النَّكوين لله تعالى وقالوا بقِدَمها، ونقلوا ذلك عن القدماء الذين كانوا قبل الشَّيخ الأشعريِّ، وعمدةُ ما احتجُوا به عليه أنَّه مكوِّن الأشياء بالأدلَّة العقليَّة والنُقليَّة، وليس معنى للمكوِّن إلا المقصف بالتَّكوين، والصّفةُ غير الموصوف، فهو صفةٌ موجودة زائدةٌ على الذَّات قديمةٌ؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، وهو يتنوَّع بتنوُّع متعلَّقاته، فمن حيث تعلَّقُه بالمخلوق تخليق، وبالمرزوق ترزيق، وبالمصور تصوير، وبالحياء، وبالموت إماتة، فيكون تعدُّده وتنوُّعُه اعتباريًّاً.

رمن حُجَجهم على ثبوت التَّكوين له تعالى، أنَّ الباري جلَّ جلالُه تمدَّح في الأزل بأنَّه الخالق البارئ المصوِّر، ولو لم يثبت التَّكوين في الأزل لكان كَذِباً وتمدُّحاً بما ليس فيه.

<sup>(</sup>٢) وجه هذا القول: أنَّ حدوثها عند الأشاعرة باعتبار تعلَّقها التَّنجيزيِّ، وهو حادث، وأمَّا باعتبار تعلُّقها الأزليُ نهي قديمة؛ لأنَّ التَّكوين باعتبار رجوعه إنى صفة القدرة يكون أزليًّا، فالتَّخليقُ مثلاً هو القدرة باعتبار تعلُّقها بإيصال الرِّزق، نحيتندُ لا خلاف ني المعنى. اهر حا.

# جواز إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى

«نسمّي» صيغة متكلّم معلوم، لا غائب مجهول كما في بعض النُسخ، إذ يردُه نصبُ قوله: «وذاتاً». و«الأشياء» معرفة، ويستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة، وفي نسخة «كأشياء» منكّرة، وفي أخرى «كشيء» وهي ليست بشيء.

نحن معشر أهل السُّنَة نسمِّي الله تعالى شيئاً (١)، إلا أنَّه ليس كسائر الأشياء ذاتاً وصفة، بناءً على أنَّ الشَّيء بمعنى الموجود، فهو أولى بإطلاقه عليه؛ لأنَّه سبحانه واجب الوجود وغيرُه ممكن أو ممتنع الشُهود (٢).

وممًّا يدلُّ على جواز إطلاقه عليه قوله سبحانه: ﴿ أَنَّ أَنَّ ثَنَى الْكَبُّ أَنُو اللَّهُ على الله كما سبق، وإن أريد به معنى المفعولية فلا كقوله المريدية، فيجوز إطلاقه على الله كما سبق، وإن أريد به معنى المفعولية فلا كقوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلُ شَيْءٌ وَكِلُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>۱) اعلم أنّه يطلق الشّيء على الموجود، وفي ذلك يقول اللّقاني رحمه الله في الجوهرة: «وعندنا الشّيء هو الموجود»، فباعتبار تميّز الموجود في الخارج عمّا عداه يسمَّى شيئاً، وباعتبار تحقّقه في الخارج يسمَّى موجوداً، والشّينيّة هي تميّزه في الخارج عمّا عداه، والوجودُ هو تقرّره في الخارج بحيث يمكن رؤيته.

 <sup>(</sup>۲) أي: غيره ممكن كذواتنا، أو ممتنع كشريكه. والشُّهود، تنازعه كلُّ من ممكن وممتنع،
 تقول: غيره ممكن الشُّهود أو ممتنع الشُّهود.

وني المسألة خلاف الجهمية حيث قالوا: إنَّه سبحانه لا يوصف بأنَّه شيء، ولا بكلِّ ما يشاركه المخلوق ني إطلاقه.

ثمَّ قوله: ﴿وَذَاتاً ﴾ أي: ونسمِّيه ذَاتاً لا كسائر الذَّوات، كما أشار إليه بقوله: ﴿عن جهات السِّتُ خالي ﴾ لأنَّ حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق والذَّوات، كما أنَّ صفاته مخالفة لسائر الصِّفات.

والدَّليلُ على جواز إطلاق الذَّات عليه بعد الإجماع قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا تتفكَّروا في ذات الله».

ثمَّ اعلم أنَّ ما ورد الشَّرع بإطلاقه على الله سبحانه: إن كان مشتركاً بينه وبين غيره وجب عند إطلاقه نفيُ المماثلة فيه كالشَّيء والذَّات، بخلاف ما لم يرد الشَّرع بإطلاقه، فلا يقال: "جسم لا كالأجسام" مثلاً، خلافاً للكرَّامية في تجويزهم ذلك.

والجهاتُ السُّتُ: فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف. وقوله: «عن جهات السُّتُ» متعلَّق بـ «خالي»، وهو خبر مبتدأ مقدَّر، والجملة صفة «ذاتاً».

وفيه ردٌّ على المعتزلة والقدرية أنَّ الله في كلُّ مكان(١١)، وعلى المشبِّهة

 <sup>(</sup>١) إنَّ ثول الشَّارِح بأنَّ المعتزلة يقولون: ﴿إنَّ الله ني كلِّ مكان؛ لا بدَّ من شرحه وبيان مرادهم
 به؛ لئلا يوهم بأنَّهم يقولون بالتَّجيم والحلول، مع أذَّ أساس تبام مذهبهم هو تنزيه الباري
 جلَّ جلاله، لذلك أثول: اختلفت أقوال المعتزلة في المكان:

لذهب الجمهور منهم إلى أنَّ الله بكلِّ مكان، قاصدين بذلك أنَّه تعالى مدبّر لكلِّ مكان،
 وأنَّ تدبير، موجود في كلِّ مكان.

ـ وقالت طائفة منهم: ﴿ الله لا في مكان ﴾، بل هو على ما لم يزل عليه.

<sup>.</sup> وانفرد من بينهم حسين النَّجار فقال: إنَّه في كلِّ مكان على الحقيقة، موافقاً في ذلك الفلاسفة بما ذهبوا إليه.

ومما تقدَّم يتُضح لديك أنَّ ني إطلاق نسبة هذا القول إلى المعتزلة نظر، ولمزيد فائدة انظر مقالات الإسلامين (١٥٧)، وأصول الدين لليزدوي المسألة (١٤).

والكرَّاميَّة أنَّه على العرش(١) سبحانه وتعالى وهو ربُّ العرش العظيم، أي: خالقه وحامله(٢)، فإنَّه قيَّوم العُلويَّات والسُّفليَّات.

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۸۰) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أي: حافظه، فإنَّه ـ أي: الله ـ قَيُّوم السَّموات والأرضين، أي: قائم بتدبيرهما وما فيهما. حا بتصرف.

#### بيان هل الاسم عين المسمئ أم غيره

إثبات همزة الاسم لحن ولو ضرورة، كما صرَّحوا به في قوله اكلُّ سرِّ جاوزَّ الاثنين شَاع».

و «البصيرة» نورٌ في القلب يُدرِك به الأشياء (١). والمراد بأهلها أهلُ السُّنَة. و «خير» بالجرِّ صفة أو بدل، ويجوز رفعه ونصبه، والمعنى: ليس الاسم غير المستَّى عند أهل السُّنَة، بل هو عينه (١). كما قاله شارحوه، فلو قال: «وإنَّ الاسم عينٌ للمستَّى» لكن أظهر وأسمى.

ثمَّ المسألة اختلف نيها على مذاهب:

 <sup>(</sup>١) إطلاقه الأشياء فيه نظر؛ لأنَّ الإطلاق يعمُّ الأمورُ المدرَكَة بالبصر ـ وهي المحسوسات ...
 والأمورُ المدرّكة بالقلب ـ وهي المعنويّات ... والبصيرة يُدرَك بها ما لا يُدرّك بالبصر، لذا
 لزم تقييد قوله: (الأشياء) بـ المعنويّة؛ ليستقيم التّعريف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) مراده .. والله أعلم .. بأهل السُنَّة عامَّتهم؛ وذلك لأنَّه ذهب كثير منهم إلى أنَّ الاسم غير المسمَّى، ونصَّ الإمام الغزالي رحمه الله في المقصد الأسنى على أنَّه التَّحقيق من بين أقوال ذكرها وذكر استدلالتها، وإليك خلاصة ما ذهب إليه المحتنَّون في هذه المسألة: أنَّه إن أريد من الاسم اللَّفظُ فهو غير مسمَّاه قطعاً، وإن أريد به ما يفهم منه فهو عينه. انظر المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي، وتحنة المريد للشيخ الباجوري (٢٠).

معنى قولهم: «الاسم عين المستَّى» أنَّ الحكم الوارد على الاسم حكم على المستَّى. واللهُ أعلم.

أحدما: إنَّ الاسم عين المسمَّى والتَّسمية، وهو بعيد جداً (١٠).

وثانيها: إنَّه غيرهما، وهو المنقول عن الجهميَّة والكرَّاميَّة والمعتزلة، وقال ابن جماعة: وهو الحقُّ، ولعلَّه نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللُّغويَّة والعرفية (٢٠).

وثالثها: إنَّه عينُ المسمَّى وغيرُ التَّسمية، وهو والمصحَّح، ودليله قوله سبحانه: ﴿ سَبِّجِ اَسَمَ رَبِّكَ اَلْأَغْلَى ﴾ (الاملي: ١) أي: ذاته.

ورابعها: لا عين ولا غير، قال ابن جماعة: .. وكان عين التَّحقيق ـ سُمع من مشايخنا من يقول: عجبتُ من العقلاء كيف اختلفوا في هذه المسألة. قلتُ: وقد نبَّه الإمام الرَّازيُّ والآمديُ (٤) على أنَّه لا يظهر في هذه المسألة ما يصلُح محلَّا لنزاع العلماء، وقد أوضح العلَّامة البيضاويُ (٥) في أوَّل تفسيره هذا المعنى، وقد

<sup>(</sup>١) وجه البعد: أنَّ الاسم لا يطلق على التَّسمية اتَّفاقاً.

<sup>(</sup>٢) تَعَدَّم معك في كلام الشارح من (٧٢) أنَّ المحقِّقين من أهل الشُّقَة ذهبوا إلى أنَّ الاسم غير المستَّى، والفرق بينهم وبين المعتزلة ومن نبج منهجهم: أنَّ أهل الشُّة قاطبة يقولون بقدم أسماته تعالى، ثمَّ منهم من قال: هي عين المستَّى، ومنهم من قال: هي غيره. أمَّا المعتزلة فيقولون: هي حادثة ومن وضم الخلق. فتبُّه لذلك وانظر ت (٢) ص (٧٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله، فخرُ الدين الرَّازي، الشَّافعي المفسَّر المتكلِّم، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، نسبته إلى الرَّيِّ، ولد نيها سنة (٥٤٤)، وتوفي رحمه الله سنة (٦٠٦)هـ، من تصانيف: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، المعروف بنفسير الرازي، اه شذرات الذهب (٩١/٥).

 <sup>(</sup>٤) على بن محمد بن سالم التُغلبي، أبو الحسين سيف الدّين الآمدي، أصوليّ باحث، توني
 يدمشق سنة (٦٣١)هـ، من تصانيف: الإحكام في أصول الأحكام. اهـ الأعلام (٤/ ٢٣٢).

 <sup>(</sup>a) عبد الله بن عمر بن علي، ناصر الدّين الشّيرازي البيضاوي، قاضي القضاة، الإمام العلامة، المغسّر الفنيه، توفي سنة (٦٨٥)ه، من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسير القرآن العظيم. انظر الأعلام (١١٠/٤). بغية الوعاة (٢/٥٠).

سبقه حُجَّة (١) الإسلام في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى،



<sup>(</sup>۱) زين الذين حجّة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطُّوسي الشَّانعي، أحد الأعلام، فيلبوف متصوَّف، نبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الياء حبث كان أبوه يغزل ويبيع، أو إلى غزالة من قرى طوس عند من قال بتخفيف الياء، توفي رحمه الله سنة (٥٠٥) ه، له نحو مائتي مصنف، منها: المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى، وإحياء علوم الدين، اه الأعلام (٧/ ٢٢)، شذرات الذهب (٤/ ١٠).

### بيان أن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا كل ولا بعض

اماً هنا نافية، وكذا اإنَّ وهي زائدة لتأكيد النَّفي، كقوله تعالى: ﴿وَلِتَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَا إِنْ مَّكَنَّكُمْ فِيهِ﴾ [الاحنان: ٢٦].

والجوهر: هو الجزء المتحيِّزُ الذي لا يتجزَّأُ<sup>(١)</sup>. والجسمُ: هو المتحيِّزُ المركَّب من جزأين فصاعداً، وهو يقبل القسمة<sup>(٢)</sup>.

والكلُّ: اسم لجملة مركَّبة من جزأين فأكثر من أجزاءٍ محصورة. والبعضُ: اسم لجزء يتركَّب الكلُّ منه ومن غيره.

فأشار المصنّف في هذا البيت إلى بعض الصّفات السّلبيَّة، وهو أنَّ الله ليس بجوهر، ولا جسم، ولا كلّ، ولا بعض مشتمل بالكلّ ـ أي: داخل فيه ـ، إذ هو

 <sup>(</sup>١) لا يصحُ إطلاق الجوهر بهذا الاعتبار على الله تعالى؛ لأنَّ الجوهر متناهِ ومتحيّز، وكلاهما من علامات الحدوث، والله قديم منزَّه عن ذلك.

هذا وقد عرَّف بعضهم الجوهر بالموجود الغنيّ عن الموضع. وهو بهذا الاعتبار يصح إطلاته على الله تعالى، لكنَّه يتوقَّف على إذن الشَّارع، ولم يرد. انظر العقائد السفية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) لا يصخُ إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى؛ لأنَّ الجسم مركَّب متحيّز، وذلك أمارة الحدوث؛ لأنَّ المركَّب محتاج إلى أجزائه، والمتحيّز محتاج إلى حيّزه، والاحتياج من خواص الحوادث. وكذا يقال في الكلّ والبعض.

ليس بمشتمل بمكان ولا زمان ولا بشيء من المكوِّنات بحال، إذ المذكورات على واجب الوجود محال؛ لحدوثها وافتقارها إلى بارثها.

#### مطلب

#### في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ

الأذهان: جمع ذهن، وهو الفِطنة، والمراد به هنا العقل. و«الحقُّ» الثابت. و«الكون» الوجود.

واعلم أنَّ هذا البيت في بعض المتون الصَّحيحة موجود هنا، وفي بعضها متأخِّر عن هذا المحلِّ، ومضمونُه مستفاد من سابقه.

والحاصل أنَّ المتكلِّمين من أحل السُّنَّة ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء الذي لا يتجزَّأ في الخارج، وإن لم يُرَ عادةً إلَّا بانضمامه إلى غيره، وعبَّروا عنه بالنُّقطة، وقالوا: إنَّها شيءٌ ذو وَضْع غير منقسم، فإن كانت مشتملة بذاتها فهي الجزء، وإلَّا كان محلُّها غيرَ منقسم، وإلَّا لزم انقسامُ الحالُ بانقسام، فيلزم الجزء. وذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود الجزء الذي لا يتجزَّأ.

وهذا من جملة الفوائد وليس من ضروريات العقائد.



### القرآن كلام الله غير مخلوق

قما عنا بمعنى ليس. والقرآن يطلق ويراد به القراءة، ويراد به المُصحف (١)، ويراد به المُصحف (١)، وهو المراد هنا، فإنَّه: الكلام النَّفسيُّ القائم بذاته سبحانه. و كلامُ الرَّبِّ، فاعل التعالى أي: تعظَّم وتقدَّس كلامُ الحقُ عن أن يكون من جنس مقول الخلق، وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقة، فيكون مخلوقاً. وفي الكلام إشارة إلى أنَّه يقال: (كلام الله غير مخلوق، ولا يقال: (القرآن غير مخلوق، لئلا يسبق إلى الفهم أنَّ المؤلَّف من الأصوات والحروف قديم، كما نقل عن بعض الحنابلة.

#### واتَّفَق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلِّم على الله، لكنِّهم اختلفوا في معناه:

<sup>(</sup>۱) أي: المجموع المؤلّف من الحروف، المبدوء بالفاتحة، المختوم بسورة النَّاس، وهو بهذا المعنى حادث، وإضافتُه إلى الله تعالى بهذا المعنى باعتبار أنَّه ليس من تأليفات البشر، بل من تأليفات خالق القبرى والتُّقر، ولهذا يقال: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: «القرآن غير مخلوق» لثلا يسبق إلى الفهم أنَّ المؤلَّف من الحروف والأصوات قديم، كما أشار إلى ذلك الشارح اه. حا بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: •ويراد به المقروء، وهو المراد هنا، فإنّه الكلام النّفسي... • فيه نظر؛ لأنّ القرآن إذا أطلق وأريد به المقروء، فهو مخلوق لأنّه ليس إلا حروفاً وأصواتاً، وهي مخلوقة، والمشهور قولُه عند أهل الشّنة: •القرآن بمعنى الكلام النّفسيّ ليس بمخلوق، وأمّا القرآن بمعنى الألام النّفشيّ ليس بمخلوق، وأمّا القرآن بمعنى النّفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق، انظر تحفة المريد (٢٢٣).

\_ فذهب أهلُ الحقُ<sup>(١)</sup> إلى أنَّ كلامه تعالى معنى قائم بذاته، ليس بحرف ولا صوت.

- وذهب الباقون إلى أنَّه متكلِّم بالحروف والأصوات (٢٠). ثمَّ اختلف هؤلاء ؛ فلاهب المحنابلة منهم - على ما نقل عنهم - إلى أنَّها قديمة قائمة بذاته تعالى. وذهب المعتزلة إلى أنَّها حادثة قائمة بغير ذاته (٢٠). وذهب الكرَّاميَّة إلى أنَّها حادثة قائمة بذات الله تعالى (٤٠).

ودليلُ أهل الحقّ: أنَّ الحرف والصَّوت مخلوقان، وكلامُ الله غيرُ مخلوق؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، إذ هو من أمارات الحدوث. نعم القرآن مقروء بالسنتنا، محفوظ في صدورنا، مكتوب في مصاحفنا، كما نقول: الله مذكور بالسنتنا، معبود في مساجدنا، مسجود له في محارينا، غيرَ حالٌ فينا ولا فيها. قال العزُّ بن جماعة: رُوِينا بالسَّند عن الرَّبيع عن أحمد (٥) أنَّ رجلاً سأله، أصلي خلف

<sup>(</sup>١) أراد بهم أهلُ الشُّنَّة والجماعة.

<sup>(</sup>٢) وهذا ناسد لأنَّ الحروف في الحقيقة أصوات مختلفة، فإنَّ الكاف مثلاً صوت يقع على اللَّهاة، والحاء صوت يقع في الحلق، والباء صوت يقع على الشَّفة، ولهذا سنبت حروفاً لأنَّ الحرف هو الجانب، وهذه الحروف تصير حروفاً بوقوعها على حروف الفم من حيث الشَوت، وهي أعراض حادثة، مشروط حدوث بعضها بانقضاء بعض؛ لأنَّ امتناع التَّكلُم بالحرف الثاني بدون انقضاء الأوَّل بديهي، فمن قال بقدم الحروف والأصوات فقوله باطل بالبرهان المتقدّم، ومن قال بحدوثها فقوله باطل لما بلزم عليه من قيام الحادث بالقديم وهو ممنوع.

 <sup>(</sup>٣) وهذا الغير إثما اللّوح المحفوظ، أو جبريل عليه السّلام، أو لسان النّبي قَشْرُ، أو شجرة سيّدنا موسى عليه السّلام أو غير ذلك. وهذا بناء على قولهم: "إنَّ الكلام النّفسي باطل، واللّفظى حادث لا يقوم بذاته تعالى؟.

<sup>(</sup>٤) انظر ت (٢) من هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن جنبل أبو عبد الله إمام المذهب الحنبلي، أحد الأثمة الأربعة عند الأهل

من يشرب الخمر؟ فقال: لا، فقال: أصلِّي خلف من يقول: إنَّ القرآن مخلوق؟ نقال: سبحان الله! أنهاك عن مسلم، وتسألني عن كافر.

and the second of the second o





السنة. سجنه المعتصم (٢٨) شهراً لا متناعه عن القول بخلق القرآن، له مصنفات أجلُّها المسند وفي سنة (٢٤١) ما انظر شدرات المذهب (٢/ ٩٦) سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٧).

#### بيان أن الله تعالى منزه عن الجهة

وربُّ العرش؛ أي: خالقه ومالكه، والإضافةُ للتَّشريف كربِّ البيت وربُّ جبريل، وهو أعظمُ المخلوقات ومحبطٌ بالموجودات، وقد قال سيحانه: ﴿ ٱلرُّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ (طنه: ٥]٠

ومذهبُ الخلف جوازُ تأويل الاستواء بالاستيلاء، ومختارُ السَّلف عدم التَّاويل، بل اعتقادُ التَّنزيل مع وصف التَّنزيه له سبحانه عمَّا يوجب التَّشبيه، وتفويضُ الأمر إلى الله وعلمه في المرادبه، كما قال الإمام مالك(١): «الاستواء معلوم، والكيفُ مجهول، والشُّؤالُ عنه بدعة، والإيمان واجبٌّ؛ واختاره إمامنا الأعظم<sup>(٢)</sup>. وكذا كلُّ

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس بن الأصبحي أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأثمة المجتهدين، توفي رحمه الله سنة (١٧٩) هـ في المدينة المنورة، كان صلباً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك، سأله المنصور أن يضع كتاباً للنَّاس يحملهم على العمل به، فصنَّف الموطأ، وله كذلك رساله في الرُّدُّ على القدريَّة، وغير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٨)، شذرات المذمب (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أي: واختار عدمَ التَّأويل، بل اعتقادَ التَّنزيل مع وصف التُّنزيه، الإمامُ الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه، حيث قال في الفقه الأكبر: ﴿وله يَدُ ووَجُهُ ونَفْسُ كما ذكره الله في القرآن، فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه والبد والنَّفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يتَالَ: إنَّ يده تدرته أو نعمته؛ لأنَّ فِه إبطال الصُّفة، وهو قول أهل القُدَر والاعتزال، ولكن الد صفة بلا كيف.

ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات، من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصّفات. ومنه لفظ ففوق، في قوله تعالى: ﴿وَدُو اَلْتَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ ﴾ [الانتام: ١٨]، وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَكَانُونَ رَبَّمُ مِن فَرْنِهِمْ ﴾ [النمل: ٥٠] فلا يؤوّلونَه بالعظمة والرّفعة، كما قال به الخلف.

ولمَّا عبَّرِ النَّاظم بالفوقيَّة وغيَّرَ العبارة القرآنية لضرورة النَّظم، استدركه بقوله: الكن بلا وصف التَّمكُن واتِّصال، أي:بلا وصف الاستقرار، ولا نعت الانِّصال؛ لأنَّ كلاهما في حقَّ الله من المحال.

وفيه رَدَّ على الكرَّاميَّة والمُجسِّمة في إثبات الجهة، فإنَّ الكرَّاميَّة يثبتون جهة العلوِّ من غير استقرار على العرش، والمجسِّمة - وهم الحشويَّة - يصرِّحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآية، ولا حجَّة فيها؛ لأنَّ الاستواء له معانِ، كالاستيلاء ومنه قول الشاعر:

قَدِ استوى بِشَرٌ على العراقِ مِنْ غيرِ سيفِ ودَمٍ مِهِرَاقِ وكالتَّمام والكمال، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَنَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَاَسْتَوَى ﴾ [المقتص: ١١]، وكالاستقرار ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْمُؤْدِيّ ﴾ [مزد: ١٤] فلا استدلال مع تعدُّد الاحتمال.

فإن قيل: فما الفائدة حينئذ في نزول المتشابهات؟ أجيب: بأنَّ فائدته إظهارُ عجز الخلق وتُصورِ فهمهم عن كلام ربُهم، وتعبُّدهم بإيمانهم، فيقول الرَّاسخون في العلم منهم: آمنًا به كلَّ من عند ربُنا، فالتَّفويضُ إلى الله، والاعتقادُ بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مرادَه، من كمال العبوديَّة في العبد، ولهذا اختاره السَّلفُ، والتَّعرُضُ إلى تفسير المتشابهات وتأويلها، كما اختاره الخَلف غيرَ جازمين بأنَّه مراده سبحانه، عبادة في العبد، إلا أنَّ العبوديَّة أقوى من العبادة؛ لأنَّ العبوديَّة هي: الرِّضا بما يفعل الرَّبُ، والعبادة: هي فعل ما يَرضَى به الرَّبُ، والرِّضا فوق

العمل، حتًى كان تركُ الرِّضا كفراً، وتركُ العمل فسقاً، ولذلك تسقط العبادة في الآخرة، والعبوديَّةُ لا تسقط في الدَّارين، وبهذا تبيَّن أنَّ مذهب السَّلف أسلم وأعلم، ومذهب الخلف أحكم.

### مذهب أهل السنة إبطال التعطيل والتشبيه

"ما" نافية بمعنى ليس، وخبرها "وجهاً". والصّون الحفظ، والأهالي جمع أهل، والمراد بهم أهل السُنّة والجماعة، أي: ليس التّشبيه له سبحانه طريقاً مستحسناً، فاحفظ عن ذلك الاعتقاد الفاسد أهل العلم الذين لا يروج عندهم الأمر الكاسد، وكن بوَصْف التّنزيه بين التّعطيل والتّشبيه، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَيشْهِ فَي نَصْ اللّهُ وَهُو السّيعُ الْبَعِيمُ المَسْبُهة في الدّملة الأولى تردّ على المشبّهة في الذّات (١)، والجملة الثانية تردُ على المعطّلة النّافية للصّفات (١).

<sup>(</sup>١) أي: توله تعالى: ﴿إِنْنَ كَيْنَايِرِ. نَّنَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الحوادث له، ففيها ردَّ على المجلمة القائلين بأنَّ الله جلم ـ وقد تقدَّم الكلام عنهم في ص(٧٥) انظرها وانظر ما كتب عليها من حواشٍ ـ، وفيها ردَّ على الجهويَّة القائلين بأنَّ الله في جهة الغوق، وفي كفرهم قولان، والمعتمد عدم كفرهم إن اعتقدوا جهة العلوَّ، فإن اعتقدوا جهة العلوْ، في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله الله المنافرة المنافرة الله الله المنافرة المنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المنا

<sup>(</sup>٢) أي: قوله ﴿ رَهُو السّبيعُ الْبَسِيرُ ﴾ النشري: ١١) يردُّ على المعطّلة النّافين لجميع الصّفات، وإنّما كان إثبات الصّفتين ردّاً على من نفاها كلّها؛ لأنَّ نفيهم لجميع الصّفات سالبة كليّة، لأنَّه في قوّة ﴿ لا شيء من الصّفات بثابت شه وقوله: ﴿ وَهُو السّبيعُ الْبَسِيرُ ﴾ الشرري: ١١) متضمّن لموجبة جزئية، وهي «السّمع والبصر ثابتان شه، والموجبة تناقض السّالبة الكليّة، أي: توجب كذبها. والمعطلة صنفان:

ـ صنف عطلُّت الباري عن الصُّفات، أي: نفتها عنه، وهو المراد هنا.

<sup>-</sup> وصنف عطلُّلت المصنوعات عن الصَّانع، وقالوا: لا صانع لها، وإنما هي أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدُّهر. اهـ انظر الدسوتي (٨٤،٨٣).

وذكر ابن جماعة أنَّ «الرَّحمن» اسم مختصُّ بالله، لا يُستعمل في غيره، ثمَّ قال: فإن قلت: قد أطلق في قول بني حنيفة على مسيلمة (١) «رحمان اليمامة»، وقول شاعرهم:

وأنت غيثُ الورى لا زِلتَ رحمانا

قلت: المختصُّ المعرَّفُ بالألف واللام دونَ غيره، وأمَّا جواب الزَّمخشريِّ<sup>(٢)</sup> بأنَّه من باب تعنُّتهم فغيرُ مستثيم.



<sup>(</sup>۱) مسيلمة بن ثمامة بن كبير، الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، متنبئ، من المعمرين، الملقّب بـ
«مسيلمة الكذّاب»، وفي الأمثال: أكذب من مسيلمة. ادَّعى النّبوَّة في عهد النّبيّ ﷺ، أكثر
من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن، توفي عليه الصلاة والسلام قبل القضاء على فتنته،
ولمّا انتظم الأمر لأبي بكر أرسل له جيشاً على رأسه أعظم قوَّاده \*خالد بن الوليد، وانتهت
المعركة بانتصار المسلمين ومقتل الكذّاب سنة (١٢) هـ. انظر الأعلام (٢٦٦/٧).

<sup>(</sup>٢) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، من أثمَّة العلم والأدب، جاور مكة زمناً. كان معتزلياً طيلة عمره، وفي آخر حياته رجع عن اعتزاله، توفي رحمه الله سنة (٥٣٨)ه، له تصانيف كثيرة من أشهرها: الكشاف في تفسير القرآن الكريم. انظر بغية الوعاة (٢٧٩/٢)، وفيات الأعيان (١٦٨/٥).

### 

• الذَّيَّانِ المجازي، مأخوذ من الذِين بمعنى الجزاء، ومنه قوله تعالى: ﴿مُثْلِكِ
يَوْمِ الذِّيْنِ ﴾ (النَّانِحَة: ٤) وقوله تعالى: ﴿لَكُرْ دِيثُكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ (المَانِحَة: ٤) وقوله تعالى: ﴿لَكُرْ دِيثُكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ (المَانِحَة: ٤) وقوله تعالى: ﴿لَكُرْ دِيثُكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ (المَانِحَة: ٢٥) وحديث: «كما تَدِين تُدانِ (٢)، وهو من أسمائه سبحانه، كما رواه البخاري (٣) في باب قول الله عز وجل: ﴿وَلَا نَنْتُمُ ٱلثَّفَعُهُ عِندَ ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِبَ لَهُ ﴾ [منا: ٢٢].

 <sup>(</sup>١) قال العلماء: وجوده تعالى ليس في الزَّمان، ومعنى كونه في الزَّمان: أن لا يمكن حصوله
 إلا في الزَّمان، وفي المواقف: إنَّ هذا ممَّا لا نعرف للعقلاء فيه خلافاً. فالله قبل الزَّمان
 ومعه وبعده.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه معمر بن راشد في الجامع (۱۷۸/۱۱)، وهو بشمامه: عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قال رسول ﷺ: «البِرُّ لا يَبلى، والإثمُ لا يُنسى، والدَّيَّان لا يسوت، فكن كما شنت، كما تُدِين تُدان».

أخرجه ابن عاصم في السُنَة (١/ ٢٠٥) (٦٩٦) عن أنس بن مالك عن رسول على من خطاب الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام ضمن حديث طويل. وأخرجه البيهتي في الزهد (٢٧٧/٢) (٧١٠) عن أبي قلابة باللّفظ المتقدّم، إلا أنّه قال: «والدّيّان لا ينام». قال ابن حجر في فتح الباري (٢٨/ ٤٥٨): ووقع مرسل أبي قلابة \*البر لا يبلى، والإثم لا ينسى . . . " ورجاله ثقات، أخرجه البيهتي في الزهد. وقال في كشف الخفاء (١/ ٢٣٦) لا ينسى . . . " ورجاله ثقات، أخرجه البيهتي عن ابن عمر . وعبد الرزاق في الزهد عن أبي ثلابة مرسلاً ، وأحمد عن أبي الدردا، موقوفاً . انظر كشف الخفاء (٢/ ١٦٥) (١٩٩٦) .

 <sup>(</sup>٣) والحديث كما رواه البخاري في النوحيد، عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي رَبِيَّةً يقول:
 وَيُحُشُر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من يُعُدّ كما يسمعه من قُرُب؛ أنا الملك، أنا الدّثان.
 الذّثان.

والوقتُ والزَّمانُ بمعنى واحد (١)، ولعلَّه أراد بالوقت الوقتَ المعيَّن، وبالأزمان الأزمنة المختلفة. والحال صفةٌ غير راسخة (١). والمعنى: لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقتُ بحيث لا يمكن انفكاكه عنه، فإنَّه تعالى منزَّه عن أن يمضي عليه وقت وحالٌ؛ لأنَّ الزَّمان والمكان والحال والشَّأن مخلوقة لله، فتمضي على المخلوقين لا على خالقهم؛ لئلا يلزم قبول الحوادث والتَّغيُّر، فإنَّ كلاً منها من أمارات الحدوث، وقد ثبت قدمه سبحانه.

وقوله: «بحال» أي: في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال، لئلا يلزم التَّناقض في كلام النَّاظم في هذا المقام<sup>(٢)</sup>. وقال ابن جماعة: ليس سبحانه بزمان؛ لئلا يلزم أن يكون حالًا في الحوادث.

والحاصل أنَّه سبحانه وتعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأحوال المختلفة، وكان الله ولم يكن معه شيء، فالآن على ما كان.

ولو جعل هذا البيت بعد قوله: ﴿وذاتا عن جهات السُّتُ خالي ۗ لكان أنسب في الجمع بين نفي الزَّمان والمكان. هذا وفي المواقف: إنَّ الرَّبُّ تعالى لو كان في جهة ومكان، لزم قِدَم المكان، وقد برهنًا أنْ لا قديم سوى الله تعالى، وعليه الاتّفاق.

<sup>(</sup>۱) الزُّمان عندنا: عبارة عن متجدَّد معلوم يُقدَّر به متجدَّدٌ آخر. وإليك بيان هذا الكلام: المتجدِّدُ حادث يحدث شيئاً نشيئاً، ولا يشبت على حال واحدة، ولا شكَّ أنَّ بعض المتجدِّدات معلوم وبعضها مجهرل، نإذا قُدِّر المجهول بالمعلوم، فهذا المعلوم هو الزُّمان عند الأشاعرة، وقد ينعكس الثَّقدير لانعكاس العلم والجيل، نإذا قيل: متى قدم الأمير؟، نيقال: نيوم ذهب زيد، إن كان السَّائل عالماً بيوم ذهابه، وإذا قيل: متى ذهب زيد؟، نيقال: يوم قدم الأمير، إن كان السَّائل مستحضراً ليوم قدومه، فعلى الأرَّل يكون ذهاب زيد زماناً لقدوم الأمير، وعلى الثاني بالعكس. وتختلف الأزمنة لاختلاف الثَّقديرات على حسب اصطلاحات النَّاس، نإذا قيل: كم جلس الأمير؟، نيقول القارئ: قَدْرَ ما يقرأ سورة البقرة، ويتول الغيَّاط: قَدْرَ ما يخاط الثَّوب، وهكذا، نبراس.

<sup>(</sup>٢) أي: غير ثابتة، بمعنى أنَّها تمرُّ وتنقضي.

<sup>(</sup>٣) أي: بين قوله فأحوال؛ وقوله: فبحال، الهاجا.

# بيان أنه تعالى عني عن الزوجة والأولاد م

وفيه تنبيه على أنَّه أحديُّ الذَّات وأُحديُّ الصّفات، مُستغنِ عن الكائنات، ومرجعُهم في قضاء الحاجات، لم يحدث عن شيء، ولم يحدث عنه شيء، والمعنى: ليس بحادث وبمحلُّ حادث، فليس له والد ولا والدة ولا ولد، ولا شبيه له من ولد ولا من صاحبة ولا من غيرهما.

وفي البيت ردُّ على النَّصارى في زعمهم الزَّوجيَّة في مريم، والابنَّة في عيسى، وعلى كفَّار مكَّة في قولهم: «الملائكة بنات الله، وقد قال سبحانه وتعالى على الأوَّلين: ﴿لَقَدْ حَكْفَرَ اللَّهِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ نَلْكُ نَلْنَكُمُ وَكَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِللهُ رَحِدُ ﴾ الأوَّلين: ﴿لَا قَال: ﴿مَّا اللّهِيئِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ إِلَّا إِللهُ رَحِدُ ﴾ السنادة: ١٧٥ إلى أن قال: ﴿مَا اللّهِيئِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتِهُمَا، فيبولان ويتغوَّطان، فكيف يصلحان للالوهيَّة. وقال الله تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتَهِكَةَ الْذِينَ مُمْ عِبَدُ الرَّحَيْنِ إِنَانًا فَلَالُوهيَّة. وقال الله تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتَهِكَةَ الْذِينَ مُمْ عِبَدُ الرَّحَيْنِ إِنَانًا اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتَهِكَةَ الْذِينَ مُمْ عِبَدُ الرَّحَيْنِ إِنَانًا اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتَهِكَةَ الْذِينَ مُمْ عِبَدُ الرَّحَيْنِ إِنَانًا اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلْتَهِكَةَ الْإِنْ مُمْ عِبَدُ الرَّحْيَنِ إِنَانًا اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا الْمُلْتَهِكَةَ الْمَالِي فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْتِكَةَ الْمَلْقِينَ مُلْهُ عِبَدُ الرَّحْيَنِ إِنْكَانًا اللهُ تعالى في الآخرين: ﴿وَجَعَلُوا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَهَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّ

أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمُ ۚ (الاِعرُف: ١٩)، وقال الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ شِو ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَكُمْ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النعل: ٧٥) الآيات.

ولا بدِّ من تقدير مضاف في البيت ليستقيم معنى الكلام، أي: ومستغنِ إلهي عن اتَّخاذ نــاء، إذ لا يلزم من الاستغناء عن الشِّيء التَّنزُّه عنه، فلو قال: «وقل ربّي المنزَّه عن نــاء، لكان أحسن بناء.

#### بيان أنه تعالى غني عن المعين والنصير

«العَوْن» هنا بمعنى الإعانة، و «النّصر» هنا بمعنى النّصرة، أو الإعانة عطف عليه، يقال: «تفرّد بالأمر» إذا قام به من غير مشارِك له فيه، والمعنى: إنَّ الله تعالى كما هو منزّة عن النّاء والأولاد، منزّة عن المُعين والنّاصر من العباد في البلاء، فإنَّ الله غنيُّ عن النّامين، وقد قال: ﴿وَثُلِ المُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَز يَنْ فِذَ وَلاَ وَلاَ يَكُي لَدُ مَرْيِكُ فِي الْلِهِ وَلَا يَكُي لَهُ وَلِلُ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَكُي لَدُ وَلَا اللّهِ وَلَا يَكُ لَهُ وَلِلُ مِنَ اللَّهِ لَلّهُ وَكِيرُهُ تَكْمِيلُ اللهِ الإسراد: ١١١١. قال العِر السن جماعة: وهذا البيت مَسُوق للرّدٌ على النّصارى والوثنيّة والثنوية. انتهى، والمرادُ بالوثنيّة عبدةُ الأوثان، وبالثنوية المجوس القائلون بإلهين اثنين، وقال الله: ﴿لاَ يَنْفَدُونَ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وأطلق التَّفرُّد ليشمل مع التَّفرُّد عمَّا ذكر التَّفرُّدَ بالأحديَّة التي هي صفة ذاتيَّة، وبالوحدانيَّة التي هي صفة ذاتيَّة، وبالوحدانيَّة التي هي صفة نعليَّة، كما أشار إليهما بالوصفين، وهما ذو الجلال وذو المعالي، كما قال الله تعالى: ﴿نَبْوَكُ اَتُمُ رَبِّكَ ذِى اَلْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ الرَّعسن: ٧٨ أي: ذي العظمة والهيبة والإنعام والرَّحمة، فهو سبحانه موصوف بنعوت الكمال الشَّاملة لأوصاف الجلال والجمال.

### بیان أنه تعالی یحیي ویمیت

نصب قهراً على التّمييز، أي: يميت المخلوقات من جهة الجلاليّة، ثمّ يُحييهم بتجلّي الجماليّة، فم يُحييهم بتجلّي الجماليّة، فسبحان من قهر العباد بالموت، كما قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْيِهِ مَالَيْقَةُ الْمُوْتِ ﴾ [آل عِمزان: ١٨٥] و﴿كُلُّ مَنْ عَلَهَا فَانِ ﴾ [الزحمان: ٢٦] و﴿كُلُّ شَيْمِ كَالِكُ إِلّا وَجْهَا أَنْ وَعَيرهنَ عند بعض أهل إلّا وَجْهَا فَانِي حنيفة (١) ومن تبعه.

وفي بعض النُّسخ اطُرَأَ، بدل اقهراً، فهو حَال، أي: جميعاً عند النَّفخة الأولى، ثمَّ يحييهم جميعاً عند النَّفخة الثانية، وما بينهما أربعون يوماً، يقول الله سبحانه: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْوَمِ ﴾ [عند: ٢٦] ويجيب ذاته بذاته: ﴿ لِشَّرِ ٱلْوَجِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾ [عند: ٢٦].

#### بيان معنى البعث والحشر والنشر

وفي البيت دلالة على البعث للحشر والنَّشر والجزاء بالأعمال على حسب الأفعال؛ لقوله تعالى: ﴿ يُومَهِلُو بَصْدُرُ النَّاشُ أَشْنَانًا لِيُرُوّا أَعْدَلَهُمْ ﴿ قَا نَمَن يَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) النّعمان بن ثابت أبو حنيفة، الإمام الأعظم، الفقيه المجتهد المحتّن، أحد الأنمّة الأربعة عند أهل السُنّة، كان يبيع الخزّ ويطلب العلم في صباه. كان رحمه الله قوي الحجّة، من أحسن الناس منطقاً، جواداً حسن المنطق والشّورة، أراده المنصور على القضاء، فأبى فسجته إلى أن مات في السّجن سنة (١٥٠)ه، له مسند جمعه تلامذته. اه سير أعلام النبلاء (٢٩٠٨)، تهذيب التهذيب (٦٩٩٨) برقم (٨٢٩٦).

مِثْنَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَدَدُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَـرَهُ﴾ (الزلزلة: ٦-٨) فلأهل الـجَنَّة درجات، ولأهل النَّار دركات.

والمراد من الخلق هنا الحيوانات (١) لا الجمادات والنّبات، فإنّ الله يبعث من في القبور وأجواف الوحوش وحواصل الطُّيور، بأن يجمع أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة ما فنيّ منها بالكلّية بعينها، ويجمع أجزاءها، ويعيد الأرواح إليها بالنّفخة الثانية وهذا هو البعث (٢) والنّشر. ثمّ يسوقهم إلى الموقف (٣)، وهذا هو الحشر، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا يَرْمُ الْنِيْكُمُ الله وَلَا الله وَلِا الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ ال

وذهب بعض الكرَّاميَّة إلى إثبات الإعادة بمعنى جَمْع ما تَفرُق من الأعضاء والأجزاء، لا بمعنى إعادة ما عُدم من الأشياء، ونقله العلامة ابن جماعة عن بعض أهل السُنَّة (1).

 <sup>(</sup>١) اعلم أنّه بعد أن اتّفق عامّة المسلمين على حشر الوحوش والدّوابّ والحشرات ومن لم يُرد
 من جنه التّكليف، اختلفوا في مصيرهم بعد الحشر:

ـ نَدْمَبُ أَمَلُ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ إِلَى أَنْهُمُ بِعِدُ الْحَشْرِ يُسْأَلُونَ عَنَ اللهُ تَعَالَى فَيَقُرُّنَّ بِهِ، ثُمُّ يَجِعَلُونَ تِرَاباً.

ـ وذهب المعتزلة إلى أنهَّم يحشرون للبقاء، كما يحشر من كان أهلاً للتكليف. انظر كتاب أصول الدين للبزدري المسألة (٤٣) فإن نيه مزيد بيان وفائدة.

 <sup>(</sup>٢) والحاصل، أنَّ البعث هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجِهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء
 الأصليَّة، وهي التي من شانهًا البقاء من أوَّل العمر إلى آخره، ولو قطعت قبل موت،
 بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظُّفر.

 <sup>(</sup>٣) الموقف: هو الموضع الذي يتفون نبه من أرض القدس المبدّلة التي لم يُعص الله عليها؟
 لفضل القضاء بينيم.

<sup>(</sup>٤) المحاصل: لقد اتَّنق المسلمون على إعادة الأجسام يوم القيامة، والجسمُ الثاني المعاد هو المجسم الأول بعينه لا مثله، وإلا لزم أنَّ المثاب أو المعذَّب غير الجسم الذي أطاع أو عصى، وهو باطل بالإجماع.

وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد مطلقاً، وزعموا أنَّ الحشر إنَّما يكون للأرواح دونَ الأشباح، وهو باطل بالنُّصوص القرآنية () وبالقواطع الفرقانيَّة وبيانِ الأحاديث النَّبويَّة (٢)، وأنكر كثير من المعتزلة حشر من لا خطاب عليهم، وهو مردود بما ورد من أنَّ الله يحيي الحيوانات للاقتصاص إظهاراً لكمال العدل، فَيُقتصُّ للشَّاة الجمَّاء من القَرْناء (٢)، ثمَّ يقول لهنَّ: كنَّ تراباً، فيصرن تراباً، وحينذ فيقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً.



 <sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ شُيْرٌ لَلْمِبَالَ وَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةُ وَحَنَرْتَهُمْ فَا نَذَادِرَ مِثْمَ أَحَدًا﴾ (التعهف: ١١٧ وقسولسه: ﴿ وَتَعْشُرُهُمْ بَوْمَ الْيَبَاعَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُبُا وَبُكَا رَحُسَاً ﴾ (الإسهزاد: ١٩٧). وغسيسرها مسن الآيات.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث النَّبويَّة في هذا الفصل كثيرة:

منها: ما رواه البخاري في الرقاق باب الحشر (٢٥٢٧)، ومسلم في الجنّة وصفة نعيمها باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٢٨٥٩)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيُ وَيَّدُة: ويحشر النّاس يوم القيامة حفاةً عراةً غُرلاً، قلت: يا رسول الله النّساء والرّجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: ويا عائشة الأمر أشدُ من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ومنها: ما أخرجه البخاري في الزكاة باب: الصدقة باليمين (١٣٥٧)، ومسلم في الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة (١٠٣١)، عن أبي هريرة عن النّبيّ وَقَدَ قال: وسبعة يُظلّهم الله تعالى في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . . . . ، الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٥) (٣٢٣١) في تفسير سورة الأنعام عن أبي هريرة في قوله عزّ وجلّ ﴿أَتُمُ أَشَالُكُمُ ﴾ (الانسنام: ٣٨) قال: يُحشر الخلق كلُّهم يوم القيامة، البهائمُ واللُّوابُ والطيرُ وكلُّ شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجمّاء من القرناء، ثم يقول: وكوني تراباً، فذلك ﴿رَبُنُولُ الكَارِرُ بَنَيْنَي كُثُ ثُرَاكُ النّها: ١١٠.

#### الثواب بفضله تعالى والعقاب بعدله

هذا البيان لتفصيل الأحوال ممّا سبق من قوله: "فيجزيهم على وَفْقِ الخِصال" على طريق الإجمال. و"نُعمى" بضم النُّون والقصر لغة في النُعمة بالكسر. و"الإدراك" بالكسر اللُحوق والاتصال. و"النّكال" بفتح النُّون العقوبة والوبال، وفي نسخة "أدراك" بفتح الهمزة، فهو جمع "دَرَك" بفتحتين أو بفتح وسكون، فيكون طبقة من طبقات النَّار، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّنِيْتِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَالمَعنى: للأبرار جنَّات ودرجات من النّعمة والقربة بمقتضى فضله، وللكنَّار طبقات ودركات من الحرقة والفرقة بموجب عدله، ولا يجب على الله تعالى شيء من إثابة المطبع وعقوبة العاصي، خلافاً للمعتزلة (١٠).

ثمَّ مذهب أهل الحقُّ أنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقتان الآن، خلافاً للمعتزلة ومن تبعهم من أهل البدعة، قال الله تعالى في الجَنَّة ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُثَّتِينَ﴾ (آل عِمرَاد: ١٣٣)، وفي النَّار ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَيْمِينَ﴾ (البترَة: ٢٤) وفي بعض نسخ المتون هنا بيت زائد وهو قوله:

<sup>(</sup>۱) الصَّحيح أنَّ المعتزلة اختلفوا نبما بينهم في مسألة إنابة المطيع وعقوبة العاصي، فعنهم من وانق أهلَ السُّنَّة، ومنهم من خالفهم، ومنهم من فصَّل وأتى بما لم يأت به غيره، وعلى كلِّ حال لا ينبغي نسبة الخلاف إلى المعتزلة جملة، وللوقوف على المسألة محقَّقة ارجع إلى كتاب مقالات الإسلاميين ص(٢٥٦) وص(٢٧٠ ـ ٢٧٨).

#### بيان أن الجنة والنار دارا إقامة على التأبيد

الجنان ـ بكسر الجيم ـ جمع الجنَّة ، والمعنى: أنَّ الجنَّة والنَّار وأهلهما يبقون بوصف التَّخليد والتَّأبيد ، كما نطق به الكتاب والسُّنَّة (١) ، خلافاً للجهميَّة ومن تبعهم من أهل البدعة ، حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما .

 <sup>(</sup>۱) ثال الله تعالى في سورة حود/۱۰۱ ـ ۱۰۸/: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَشَهِيقًا
 ﴿ عَلَيْهِ كَنْ مِنْهُ مَا دَامَتِ الشَّمَوَتُ وَالْأَرْشُ إِلَّا مَا شَاةَ رَبُّكُ إِنَّ رَبُكَ فَعَالٌ لِمَا مُرْمِدُ ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ مَا شَاةً رَبُّكُ عَلَمَةً غَيْرَ بَهَدُونِ ﴾ [مسئود: مُدد: مَدد]. وغيرها من آيات القرآن الكريم.

ومن النُّنَةُ مَا أَخْرِجَهُ البِخَارِي فِي الرقاق بابِ صفّة الجنة والنار (٢٥٤٨)، ومسلم في الجنة باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢٨٥٠) عن ابن عمر رضي الله عنه عن النَّبِيَّ الثَّلُ قال: الذَّا صار أهل الجنَّة في الجنَّة، وأهلُ النَّار في النَّار، جِيءَ بالموت حتى يُجعل بين الجنَّة والنَّار، ثمَّ يذبح، ثمَّ بنادى: يا أهل الجنَّة خلود بلا موت، ويا أهل النَّار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنَّة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النَّار حزناً إلى حزنهم».

#### رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

<sup>(</sup>١) دلّت الآية بظاهرها على أنّه تعالى لا يدوك بالبصر، والإدراك هو الرّؤية، فلا يرى بالبصر، والجواب: إنّ المراد بالرّؤية في الآية رؤية مخصوصة، وهي التي تكون على وجه الإحاطة، بحيث يكون المرئي منحصراً بحدود ونهايات، فيكون المنفي في الآية هو هذه الرّؤية، لا يكون المرئي منحصراً بحدود ونهايات، فيكون المنفي في الآية هو هذه الرّؤية، لا يكون المخاصل نفي المحاصل نفي العام.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في المواقيت، باب: فضل صلاة العصر، برقم (٥٥٤) عن جرير قال: كنّا عند النّبي ﷺ، فنظر إلى القمر ليلة \_ يعني البدر \_ نقال: «إنّكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها فافعلوا، ثمّ قرأ: ﴿وَرَسَتَمْ يَعَدِ رَبِّكَ فَبْلَ مُلْمِعٌ النّسَيس رَبَّلَ غُرُوبَا ﴾ إلى ١٣٥٠. ١٣٥٠.

معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "تضامون": قال النوويُّ رحمه الله تعالى: بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شدَّدها فتح التاء، ومن خفَّفها ضمَّ التَّاء، ومعنى المشدَّد: هل تتضامون وتلطَّفون في التُوصُّل إلى رؤيته؟، ومعنى المخفَّف: هل يلحنكم ضيم؟، وهو المشقة والتعب. تنه:

التَّشبيه الوارد في الحديث تشبيهٌ للرُّوية بالرُّوية في عدم الشَّكِّ والخفاء، لا تشبيه للمرثيِّ بالمرثيِّ كما قد يتوهم.

وفي رواية الا تضارون (()، والمعنى: لا تشكُّون في رؤيته كما لا تشكُّون في رؤيته الما لا تشكُّون في رؤية القمر حال البدر. وقال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَمْسَنُواْ الْمُسْتَنَ وَذِبَادَةً ﴾ [يرنس: ٢٦] وفسَّرَ النبيُ يَشَارُ الحسنى بالجَنَّة والزِّيادة بالرُّؤية (٢)، رزقنا الله هذه النَّعمة.

وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره في أهل الجنّة: ﴿وأكرمُهم على الله من ينظر إلى وجهه غُدوةً وعشيّاً ﴿ ثُنَافاً تامّاً مَنْ مَنْ المقابلة والمكان والجهة والصّورة ( ٤ ) .

ثمَّ وقوع الرُّؤية لمؤمني هذه الأمَّة بإجماع أهل السُّنَّة، وفي الأمم السَّابقة احتمالان لابن أبي جمرة (د)، وقال: الأظهر مساواتهم لهذه الأمَّة في الرُّؤية، وفي

- (١) قال النووي رحمه الله: بتشديد الراء وبتخفيفها والثّاء مضمومة فيهما، ومعنى المشدَّد هل
  تضارُّون غيركم في حالة الرُّزية بزحمة أو مخالفة في الرُّزية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أوَّلُ
  ليلة من الشير؟. ومعنى المخفَّف: هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضَّرر.
- (٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم (١٨١) عن صهيب عن النبي ﷺ قال: اإذا دخل أهل الجنّة، قال: يقول الله ثبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيّض وجوهنا؟ ألم تُدخِلنا الجنّة وتنجّنا من النّار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إلى ربّهم عزَّ وجلّه ثم قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حمّاد بن صلمة بهذا الإسناد وزاد "ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَمْسَتُوا لَلْمُسْتَقَ وَنِبَادَةٌ ﴾ " إنوني: ٢٦).
- (٣) الترمذي في صفة الجنة، باب (١٧) رقم (٢٥٥٣) عن ابن عمر قال: قال رسول ﷺ: "إنَّ أَدنى أهل الجنّة منزلة لَمَن ينظر إلى جِنانِه و أزواجه ونعيمه وخدمه وسرُدِه مسيرةَ ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةً وعشيَّةً، ثمَّ قرأ رسول ﷺ ﴿ وَهُوهً مُؤَمِّهُ مُؤَمِّهُ مُؤَمِّهُ مُؤَمِّهُ مُؤَمِّهُ مُؤمَّهُ مُؤمَّهُ مُؤمَّةً مُؤمِّةً مُؤمِّةً مُؤمِّةً مُؤمَّةً مُؤمِّةً مؤمِّةً مؤم
- (٤) هذا وقد عرَّف الشَّيخ عبد السلام اللُّقَّاني الرُّوية عن أهل السُّنَة فقال: هي قوَّة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الاشعَّة ولا مقابلة الموثيّ ولا غير ذلك، ولكن جرت العادة في روية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جبة الاتفاق، لا على سبيل الاشتراط.
- (٥) لعله: عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة، أبو محمد الأندلسي المالكي، من علماء الحديث، توفي بمصر سنة (٦٩٥)ه، من تصانيفه: جمع النّهاية اختصر به صحيح البخاري. اه الأعلام (٩/٤).

آكام المرجان (١)، نقلاً عن القواعد الصُغرى لابن عبد السَّلام (٢) ما يقتضي أنَّ الرُّؤية خاصَّة بالبشر، وأنَّ الملائكة والجِنَّ لا يرونه، وبسط الكلام في ذلك، ومن أراد فليرجع هنالك. وفي شرح شرح جمع الجوامع (٢) لابن جماعة نحوُه.

والمنقولُ عن الإبانة في أصول الذّيانة لإمام أهل السُّنَّة والجماعة الشَّيخ أبي الحسن الأشعريَّ: أنَّ الملائكة يرونه، وتابعه على ذلك البيهقي في كتاب الرُّؤية له، وممَّن قال بذلك من المتأخّرين الحافظ العلامة ابن القيِّم (1)، ثمَّ الجلال البُلقيني (د)، كما نقله عنهما شيخنا الحافظ الجلال السُّيوطي (7)، ثمَّ قال: وهو الأرجح بلا شك

<sup>(</sup>١) \*آحكام المرجان في أحكام الجانِّ تصنيف القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشّبلي الحنفي، المتوفى سنة (٢٦٩). يقع الكتاب في مجلّد، رتّبه المصنّف على مائة وأربعين باباً في أخبار الجنّ وأحرالهم. اه كشف الظنون (١٤١/١).

<sup>(</sup>٢) عزَّ الدِّين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي التسم، الإمام الملاّمة، وحيد عصره، سلطان العلماء، الدمشتي ثمَّ المصري الشافعي، برع في الفقه والأصول والعربية حتى بلغ رتبت الاجتهاد، توفي رحمه الله بمصر سنة (٦٦٠) هـ، من تصانيفه: القواعد الصغرى - التي ذكرها الشارح - في فروع الشّافعيّة. اه شذارات الذهب (٥/ ٢٠١)، الأعلام (١٤/ ٢).

 <sup>(</sup>٣) ابن جماعة عز الدين محمد بن أبي بكر تقدمت ترجمته. أمَّا جمع الجوامع فهو كتاب في
 أصول الفقه، تصنيف تاج الدين عبد الوهاب بن عليِّ السبكي الشافعي، المتوفى سنة
 (٧٧١). كثف الظون (١/ ٩٩٥).

<sup>(3)</sup> محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي الدمشقي، تتلمذ للشيخ ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، نعته ابن العماد فقال: الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفشر النحوي، الأصولي المتكلم، الشهير بابن قيم الجوزية اه، كان حسن الخلق محبوباً عند الناس، توفي رحمه الله سنة (٧٥١)ه، من تصانيفه: إعلام الموقعين، اه الأعلام (١/ ١٦٨).

 <sup>(</sup>٥) جلال الذّين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان أبو الفضل، القاهري الشافعي البُلقيني، مفسر محدّث، نحوي، فقيه، أصولي، واعظ أديب. توفي رحمه الله سنة (٨٢٤)هـ، من تصانيفه:
 نكت على الحاوي الصغير للقزريني في فروع الفقه الشافعي. اله معجم المؤلفين (٥/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين الشيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له

انتهى، ومقتضى ما نقله عن البُلقيني الميلُ إلى حصول الرُّؤية لمؤمني الجِنَّ أيضاً، ثمَّ قال: في النِّساء أقوال حكاها ابن كثير<sup>(١)</sup> في أواخر تاريخه:

الأول: أنَّهِنَّ لا يرين؛ لأنَّهِنَّ مقصورات في الخيام، ولا يخفي ضعفه.

الثاني: أنَّهِنَّ يَرَين، أخذًا من عمومات النُّصوص الواردة في الرُّؤية، وهو الظّاهر بلا مرية،

الثالث: أنَّهِنَّ يرين في مثل أيَّام الأعياد في الدُّنيا، عند تجلُّيه لأهل الجنَّة تجلُّياً عامًّا في الأيّام المذكورة، كما في حديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤية.

ثمَّ مذهب أهل السُّنَّة أنَّه يُرى ويُرى في الدَّار الآخرة (٢).

ومذهب أبي الهزيل العلَّاف: أنَّه تعالى لا يَرى ولا يُرى، ويردُّه قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ بَثَلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ بَرَىٰ﴾ [المثلن: ١٦٤، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُّ﴾ [الانتام: ١٠٣]٠

ومذهبُ المعتزلة أنَّه يَرى ولا يُرى، وقد سبق ما يردُّه، وذكر عن ابن جماعة أنَّه قال: قال بعض أشياخي: أفحشُ ما للمعتزلة مسألتان، هذه وقِدَم العالم. قلت: في نسبة الثانية إليهم تساهل. أقول: ولعلَّ وجه الأفحشيَّة أنَّ المعتزليَّ ولو دخل الجنة يكون محروماً من الرُّؤية.

وقالت النجَّاريَّة: الرُّؤيةُ حقَّ، ولكن بالقلب. وقالت الكرَّامية: يُرى الله في الآخرة جسماً، تعالى الله عن ذلك.

نحو (٦٠٠) مصنف، اعتزل الناس لمّا بلغ الأربعين من العمر نألف أكثر كتبه. كان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردَّها، توفي رحمه الله سنة (٩١١) هـ، من كتبه: الإنقان في علوم القرآن. الأعلام (٣/ ٢٠١) شذرات الذهب (٨/ ٥١)

<sup>(</sup>١) عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء، الدمشقي الشافعي، محدّث، مؤرخ، مفسر نقيد. تتلمذ على الشيخ ابن تيمية، ولما توفي سنة (٧٧٤) دفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. له تصانيف منها: البداية والنهاية في التاريخ، اه معجم المؤلفين (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) أي: براه المؤمنون في الآخرة، ويراهم في اللُّنيا والآخرة. حا

بإشباع ها، الضَّمير للوزن. والمنادى محذوف، ونصب "خسران" بفعل مقدَّر تقديره: فيا قرم احذروا خسران المعتزلة في ربح تحقيق هذه المسألة، كقول الشَّاطبيُ (۱) رحمه الله: "فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا"، وكما في التَّنزيل على قراءة الكسائي (۲): ﴿ ألا يا اسجدوا ﴾ بتخفيف اللام على أنَّه للتَّنبيه، و"اسجدوا صيغة أمر، والمنادى محذوف، أي: يا قوم، وأمَّا قول الشَّارح المقدسي: إنَّ قوله: "خسران مبتدأ سوَّغ الابتداء به كونُه موصوفاً تقديره: خسران عظيم، فغيرُ مستقيم عند ذي فهم قويم.

وأشار المصنّف إلى أنَّ سائر أنواع النَّعيم في جنب لقاء الله الكريم، كخردلة بالنِّبة إلى الكنز العظيم، وقد روى هشام بن حسَّان عن الحسن أنَّه قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ ليتجلَّى الأهل الجنَّة، فإذا رأوه نسوا نعيم الجنَّة.

وفي البيت إشارة إلى حرمان المعتزلة عن نعمة الرُّوية ولو دخلوا الجنة، وذلك بسبب إنكارهم جزاءً وفاقاً؛ لإصرارهم وللحديث القدسي: «أنا عند ظنَّ عبدي بي، (٢) وذلك هو الخسران المبين.

<sup>(</sup>١) القاسم بن نَيْرة بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي، إمام القرَّاء، كان ضريراً، عالم بالحديث والتفسير واللُّغة، توفي رحمه الله سنة (٥٩٠) هـ، له: حرز الأماني في القراءات، المشهورة بالشاطبية. أهم الأعلام (٥/ ١٨٠).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله، المعروف بالكسائي ثمَّ البغدادي أحد أنمة النحو،
 وأحد القرَّاء العشرة، توني سنة (١٨٩)ه، من تصانيفه "كتاب القراءات، وقصص الأنبياء.
 اه هدية العارفين (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وَبُعَيْدُكُم الله بعزان: ٢٨ الله بعزان: ٢٨ أخرجه البخاري في الذكر والدعاء والتوبة، باب: الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٩) عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ يَنْكُ: "يقول الله تعالى: أنا عند ظنَّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، نان ذكرني في ملأ ذكرتُه في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خيرٍ منهم، وإن تقرَّب إليَّ ذراعاً تقرَّب إليَّ شبراً تقرَّبتُ إليه ذراعاً، وإن تقرَّب إليَّ ذراعاً تقرَّبتُ إليه باعاً، وإن أتاني يعشى أتيَّه هرولةً».

# حكم القول بالصلاح والأصلح

والحاصل: أنَّ مذهب أهل السُّنَّة أنَّ الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى، وجمهورُ المعتزلة على أنَّه واجب (١)، وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية المصلحة لا وجوب الأصلح ورُدَّ كلامهم:

<sup>(</sup>١) المشهور عن المعتزلة قولهم: "يجب على الله فعل الصّلاح والأصلح"، والشّارح لم ينصَّ إلا على الثاني وهو الأصلح، ولم يتعرّض لبيان معناد، لذا وإنماماً للفائدة أقول: اعلم أنَّ للمعتزلة عبارتين:

الأولى: وجوب الصّلاح، والمرادُ به: ما قابل الفساد، كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون: إذا كان مناك أمران: أحدهما صلاح، والآخر نساد، وجب على الله أن يفعل الصّلاح منهما دون الفساد.

الثانية: وجوب الأصلح، والمرادبه: ما قابل الصَّلاح، ككونه في أعلى الجِنان في مقابلة كونه في أسفلها، فيقولون: إذا كان مناك أمران: أحدمما صلاح والآخر أصلح منه، وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما، دون الصَّلاح، ولمزيد تفصيل وبيان انظر أصول الدين للبزدوي المسألة (٣٣)، وتحفة المريد (٢٥٥) وما بعدما.

أَوَّلاً: بأنَّ الأولوهيَّة تنافي الوجوب المختصَّ بالعبوديَّة، ولا يسئل عمًّا يفعل.

وثانياً: بأنَّ الأصلح بحسب الطَّاهر أن يهدي الخلق جميعاً، وقد قال سبحانه: ﴿ يُشِيلُ مَن بَثَاءٌ وَيَهَدِى مَن بَثَاءً ﴾ (النسسان: ١٥) مع قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءً فَدَنكُمْ النسسان: ١٥) مع قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءً فَدَنكُمْ أَخْمِينَ ﴾ (النسسان: ١٥) مع قوله، وإيثارَ فضله، وأيضاً أَخْمَيينَ ﴾ (النسان: ﴿ إِنَّا نُتَلِ لَكُمْ لِيُزْدَادُونَا إِنْكَا ﴾ (الا يصنون: ١٧٨) مع أنَّ الإملاء لزيادة الإثم ليس بصلاح عند العقلاء. فلله الحُجَّةُ البالغة، والحِكمُ السَّابقة.

وفي تخصيص ذكر الهادي (١) إيماء إلى أنّه لو كان وجودُ الأصلح أو المصلحة واجباً عليه سبحانه، لما كان له مِنّة على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد، النّافع لهم في المبدأ والمعاد، فقد قال تعالى: ﴿ لَمْ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ مَدَنكُمْ لِلْإِمَنِ إِن كُنتُمُ صَدِيقِينَ ﴾ [المعند، فقد قال تعالى: ﴿ لَمْ اللّه عَلَى حقّاً واجباً عليه لا مِنّة له على المؤدّى إليه. وهذا القولُ يُبطِل الحمدَ والشّكرَ، مع أنّهما ثابتان له سبحانه.

#### الهداية معناها والخلاف فيها

ثمَّ هدايته سبحانه تارةً يراد بها خَلْقُ الاهتداء، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَ وَيَارةً يراد بها مجرَّد البيان وَلَكِنَ آللَهُ يَهْدِى مَن يَنَآفُ الله المغسس: ٥٥٦، وتارةً يراد بها مجرَّد البيان والدُّلالة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ وَالدُّلالة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنِّكَ لَنَهُمُ الْسَلَت: ١٧)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّكَ لَنَهُدِى إِلَى عِرْطِ مُسْتَغِيمِ الشَورِي: ٥١٢،

والمعتمدُ عند أهل السُّنَّة أنَّها الدّلالة المطلقة إلى البغية، سواءٌ حصلت أم لم تحصل. وعند المعتزلة: هي الدّلالة الموصلة إلى البغية.

ثمَّ قوله: «المقدَّس ذي التعالي» إشارة إلى تنزيهه تعالى عن وجوب شيء عليه، أو نسبة عدم حكمة إليه.

<sup>(</sup>١) أي: من بين أسمانه تعالى. حا

# الإيمان م بالرسل والملائكة

سكون السِّين لغة واختاره ضرورةً. و«أملاكٍ كِرامٍ بالنَّوال؛ بالنُّون، وفي بعض النُّسخ بالتاء، وسيأتي بيانهما.

فاعلم أنَّ قوله: «فرض لازم» خبر مقدَّم لقوله: «تصديقُ رسل». وأكَّد الفرض باللزُّوم للدُّلالة على أنَّه فرض عين لا فرضَ كفاية؛ إيماءً إلى أنَّه قطعيُّ لا ظنِّي. و«الرُّسل» جمع رسول، والمراد بهم الأنبياء جميعهم، إذ فُرِض علينا الإيمانُ بهم وتصديقُهم في أخبارهم.

ولعلَّ النَّاظم ذهب إلى أنَّ النَّبيِّ والرَّسولَ مترادفان، كما قال بعضهم، واختاره ابن الهمام (١) لكنَّه مخالف لما عليه جمهور العلماء الأعلام من أنَّ الرَّسول أخصُّ من النَّبيِّ؛ لأنَّه إنسان أوحي إليه، سواء أُمِر بتبليغه أم لا، والرِّسولُ مأمور بالتَّبليغ (٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، ثم الإسكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وعلم الطبيعة والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف وغير ذلك، توفي بالقاهرة سنة (٨٦١)، من تصانيفه: فتح القدير شرح فيه الهداية في فروع الحنفية. اه شذرات الذهب (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) تعريف النّبيّ كما ذكره غير تامٌ، لانّه من شرط التّعريف أن يكون جامعاً مانعاً، لذا أتول: النّبيّ لغة: إمّا مأخوذ من النّبا، وهو الخبر، لانّه مخبِر عن شه، أو لانّه مخبَر من قبّل جبريل عليه السّلام. أو مأخوذ من النّبوة، وهي الرّفعة؛ لانّه مرفوع الرُتبة أو لانّه رافع رتبة من تبعه. واصطلاحاً: إنسان ذكر حرَّ من بني آدم، سليمٌ عن منفّر طبعاً، أوحي إليه بشرع يُعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول.

و الأملاك جمع ملك، كأجمال وجمل، وهو عطف على رسل. ويجب الإيمان بوجودهم، وأنَّهم عباد مُكرَّمون، لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يُوصفون بذكورة ولا بأنوثة، وحقيقتُهم لطيفة نورانيَّة، قادرة على التَّشكُّل بصور مختلفة، وقويَّة على أفعال شاقَة.

ئمَّ الأظهر أنَّ الكرام صفة للملائكة، وهو لا يناني كونَ الرُّسل مكرمين أيضاً، إلا أنَّ الملائكة وُصِفوا بهذا الوصف ني الكتاب العزيز<sup>(۱)</sup>، دونَ الأنبياء والرُّسل.

وقوله قبالنّوال، متعلّق بكرام، وهو بفتح النون بمعنى العطاء والنّصيب على ما في القاموس (۲). والمعنى: أنّهم مكرمون بأنواع العطاء وأصناف الجزاء. وأمّا قول بعض الشُرّاح أنّ قوله: قبالتوالي، متعلّق بمحذوف تقديره: جازوا بالتّوالي، وعليه فيجب الإيمان بإرسال الرُسل متوالين، أي: متتابعين، فبعيدٌ من جهة الإعراب، وكذا غريب من جهة المعنى على وجه الصّواب. وبيانه: أنّه يقتضي حينئل أن لا فترة بين الرُسل، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿فَدْ جَآنَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَنَى فَمْرَوْ يَنَ الرُسُلِ المناسد: ١٩) وقوله تعالى: ﴿فَرْ أَنَكْنَا رُسُلُنَا تَنَلَّ السّرمنون: ١٤) أي: واحدا الرُسُل المناسد: ١٩) وقوله تعالى: ﴿فَمْ أَنَكْنَا رُسُلُنَا تَنَلَّ السّرمنون: ١٤) أي: واحدا بعد واحد، وقوله: ﴿وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلَوْلُ البَتِنَانِ: بهم)، وكذا يقتضي عَدَمَ إرسال نَبيّين (۲)، وهو منتفي بنحو موسى وهرون، وإبراهيم ولوط، فالظّاهرُ أنّ التّوالي على تقدير صحته، فينبغي أن يقال: إنّه متعلّق بقوله «فرض»، ومعناه بالتّواتر القطعي نقله إلينا من الكتاب والسُّنّة وإجماع الأمّة، ولا يبعد أن يكون نعتا للملائكة، والمعنى: كاننين بالتّوالي والتّتابع للمحافظة على العباد وكتابة ما يقع منهم فيما يتعلّق بالمعاد.

<sup>(</sup>١) أي: في قوله تعالى: ﴿كِرَانَا كَبِينَ ﴿ يَمَانُونَ مَا تَقَمَلُونَ ﴾ ١٧ونيدار، ١٠-١١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، المتونى ئة (٨١٧). الحكشف الظنون (٢/ ١٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) أي: ني زمن واحد.

#### الحكمة من إرسال الرسل

ثمَّ اعلم أنَّ الله تعالى لمَّا خلق الجنَّة لأوليائه والنَّارَ لأعدائه، وليس في عقول النَّاس إمكانُ معرفة ما يجب عليهم علماً وعملاً إلا بتعليمه سبحانه كرماً وفضلاً، ولا مناسبة بين ما خُلق من الترَّاب وربِّ الأرباب، فاقتضت حكمتُه أن يرسل رسلاً مبشرين ومنذرين؛ لتحقيق السُّبل لئلا يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُسل، فيكونون وسائط بين الحقِّ والخلق، وأنَّهم يستفيضون الأنوار من الله سبحانه بواسطة الملائكة الرُّوحانييِّن المقرِّبين؛ لغلبة النُورانيَّة والرُّوحانيَّة على الأنبياء والرُّسل المؤيَّدين بالأسرار الصَّمدانيَّة بالنَّسبة إلى سائر الأفراد الإنسانيَّة.

ثمَّ المعتقَدُ والمعتمد أنَّ خواصَّ البشر أفضلُ من خواصٌ الملك. وفي المسألة خلاف للمعتزلة وبعض أهل السُّنَّة.

# محمد ﷺ خاتم الأنبياء والرسل

\*ختمُ الرُّسل، مبتدأ خبره (بالصَّدر»، وهو العضو المعروف من البدن، استعير له لشرفه، وتخصيصُه به لقوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ نَثَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١]، وصدرُ الشَّي، أيضاً أوَّله، ففي التَّعبير به إيماء إلى أنَّه أوَّل الرُّسل وجوداً، كما أنَّه آخرهم شهوداً، على ما ورد (أوَّل ما خلق الله نوري - أو روحي - وكنتُ نبياً وآدمُ بين الماء والطَّين (١).

و «المعلَّى» بتشديد اللام المفتوحة صفة له، ومعناه: المرتفعُ الشَّان، عليُّ البرهان. و «نبي» وما بعده يجوز فيه الجرُّ بدلاً، أو عطف بيان، والرَّفعُ على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، كذا قرَّره الشَّراح، ويجوز نصبُه بتقدير «أعني».

وفي بعض النُسخ «ذو جمال» بالواو، فيتعيَّن رفعه إمَّا على ما سبق، وإمَّا على أنَّ «نبى» هو الخبر. وقوله: «بالصَّدر» ظرف، أي: في المقام الأعلى.

 <sup>(</sup>١) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، ولكن أخرج الترمذي في المناقب، باب: في فضل النبي ﷺ
 (٣٦٠٩) عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النّبوّة؟ قال: قوآدم بين الروخ والجده قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال: المباركفوري في تحقة الأحوذي (٥٦/١٠): قال في المرقاة: قال ابن ربيع أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وصححه الحاكم، وروى أبو نعيم في الدلائل وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كنت أوَّل النبيِّن في المخلق وآخرهم في البعث، وأمَّا ما يدور على الألسنة بلفظ «كنت نبياً وآدم بني الماء والطين» فقال السخاوي: لم أقف عليه بهذا اللفظ، فضلاً عن زيادة «وكنت نبياً ولا ماه ولا طين»، وقال الحافظ ابن حجر في بعض أجوبته: إنَّ الزيادة ضعيفة وما قبلها قوي. وقال الزركشي: لا أصل له بهذا اللفظ. اه باختصار.

ثمَّ النَّبي، مهموز باعتبار أصله، وقد قرأ نافع (۱۱) به، والجمهورُ أبدلوا الهمزة ياء وأدغموه في مثله. وهو فعيل بمعنى المخبِر أو المخبر (۲)، فإنَّ كلاً منهما صادق عليه. وقيل: إنَّه بالتَّشديد فعيل مأخوذ من النَّبوة بمعنى الرُّفعة (۲)، فأصله نبيو، فأبدل الواو ياء وأدغم في مثله.

و الهاشمي، نسبة إلى هاشم، خَصَّ جدَّ أبيه؛ لأنَّ قبيلته أفضل قبائل قريش، وأمَّا كونه ذا جمال فلأنَّه نبي الرَّحمة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْمَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُعْدِينَ ﴾ [الابيناء: ١٠٧] وقال: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾ [ال جمزان: ١٥٩].

والحاصل: أنّه كان موصوفاً بنعوت الكمال من نعتي الجلال والجمال، حيث كان مظهراً لكمال الله تعالى، إلا أنَّ نعت الجمال كان غالباً عليه تخلُقاً باخلاق الله، حيث ورد في الحديث القدسي: «سبقت رحمتي غضبي» (٤) وكذا كان حال إبراهيم عليه السلام، حيث قال: ﴿وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَنُورٌ رَّحِبهُ ﴾ [براهيم: ٢٦]، وكذا كان حال عيسى عليه السلام حيث قال: ﴿وَإِن تَنْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْفَرْمِيرُ لَلْكَيمُ ﴾ [السائد: المحلاف حال نوح وموسى عليهما السّلام حيث كانت الجلالية غالبةً عليهما ولذا قال نوح: ﴿رَبِّ لا نَذَرْ عَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ دَبَالُا ﴾ [نوح: ٢٦]، وقال موسى: ﴿رَبُنَا الْمِنْ عَلَى أَنْوَبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَى بَرُوا الْعَدَابَ الْأَلِمَ ﴾ [إسون من الكَفرين دَبَالُا ﴾ الموسى: ﴿وَبُنَا المُعنى وَلا المُعنى عَلَى الله المُعنى والله على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المُعنى المُولِمَة الأنبياء، ولذا قال الصّديق (٥) الأكبر لمّا كان مَظهَر الجمال، حين والعلماء ورثة الأنبياء، ولذا قال الصّديق (٥) الأكبر لمّا كان مَظهَر الجمال، حين والعلماء ورثة الأنبياء، ولذا قال الصّديق (١٥) الأكبر لمّا كان مَظهَر الجمال، حين

<sup>(</sup>١) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، أحد القراء العشرة، توفي كالمدينة.

<sup>(</sup>٢) أي: إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، انظر ت (٢) ص (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ت (٢)، ص (١٠٣).

 <sup>(3)</sup> أخرج البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ لَمْ مُو نُوَانٌ يَجَيدُ ﴾ (١١٤) (٢١١٤) عنده:
 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ ﷺ قال: اللّما فضى الله اللخلق كتب كتاباً عنده:
 غَلَبَتُ \_ أو قال: سَبَقَتْ \_ رحمتى غضبى، فهو عنده فوق العرش،

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر، القِّمي القرشي، أبو بكر، أوَّل الخلفاء الرَّاشدين،

المشاورة يومَ بدر: هم إخوانك وأقاربك، فاقبل منهم الفداء، وقال الفاروق: هم أئمَّة الكفر اقتُلْهِم، فمال عليه السَّلام من جملة المقال إلى ما ظهر من آثار الجمال.

والحاصل أنَّه عليه السَّلام خاتم الأنبياء والرُّسل الكرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ رَسُولَ اللّهِ وَخُلِمَ النَّبِيُّونَ (١٠ وَسُولَ النَّبِيُّونَ النَّبِيُّونَ (١٠ وَخُلِمَ بِي النَّبِيُّونَ (١٠ ولحديث: الآنبيُّ بعدي (٢٠)، فأوَّلُ الرُّسل والأنبياء آدم عليه السَّلام، فيجب الإيمان بجميعهم من غير تعيين لعددهم، وإن ورد في مسئل أحمد (٢٠): «أنَّ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيِّ، والرُّسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشره.

وأول من آمن برسول الله ﷺ من الرجال، وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلام، كان عالماً بأنساب العرب وأخبارها، شهد مع رسول الله المشاهد كلها، كان موصوفاً بالمحلم والرَّأنة، خطيباً لَيناً، شجاعاً بطلاً. توفي رضي الله عنه سنة (١٣) هـ. انظر الإصابة (٢/ ٣٤) رقم (٣٤).

<sup>(</sup>١) والحديث بشمامه كما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «نُضْلتُ على الأنبياء بستُ: أعطيتُ جوامع الكلم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأحلَّت لي الغنائم، وجُعلت ليّ الأرض طَيوراً ومسجداً، وأرسلتُ إلى الخلق كانَّة، وخُتم بى النَّبيُونَ\*.

<sup>(</sup>٢) أخرجُ مسلم في الفضائل، باب: في أسمائه ﴿ (٢٣٥٤) عن جُبير بن مُطهِم أنَّ رسول الله ﴿ قَالَ: قَالَ: قَإِنَّ لِي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بيّ الكفر، وأنا المحاشر الذي يُحشر الناس على قدميٌّ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحده، وأخرجه البخاري دون قوله: قالذي ليس بعده أحده، والترمذي في الأدب، باب: ما جاء في أسماء النبي ﴿ لَا رَحَدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٦٥، ٢٦٦) عن أبي أمامة في حديث طويل، وكذا ابن حبان في صحيحه (٣٦١).

## بيان أنَّه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء

اعلم أنَّ البشر ثلاثة أقسام: كامل مُكمِّل وهم الأنبياء، وكامل غيرُ مُكمَّل وهم الأولياء، ومن والاهم ممن عداهم.

فالأصفياء جمع صفي، وهم الصّافون عن الكُدُورات النّفسيّة، والموصوفون بالمحالات القدسيّة والمقامات الأنسيّة. وفي البيت إشارة إلى ما وقع له عليه التّحيّة والنّناء من إمامته للأنبياء عليهم السّلام في المسجد الأقصى أو في السّماء، ولا يبعد أن يكون المراد به أنّه مقدّم الأنبياء في العقبى حال نشر اللّواء؛ لقوله عليه السّلام: هما من نبيّ يومئذ، آدم فمن سواه، إلا تحت لوائي يوم القيامة، ولا فخر، رواه الترمذي(۱)، وفي رواية له: «أنا أكرم الأوّلين والآخِرين على الله ولا فخر، (۱). وأما قول الشّارح المقدسي: معناه أنّ نبينا فِيَنْ مقتدى للأنبياء بلا اختلاف في ذلك بين الأنمّة، فليس في محلّه كما لا يخفى على أهله.

ولكون التَّاج أشرف أنواع الحليِّ وأظهرها؛ لشرف محلَّه وظهوره لأهله، خُصَّ بذكره. ولعلَّ اختيار الأصفياء على الأولياء ليعمَّ العلماء والشُّهداء وسائر الأنتياء.

<sup>(</sup>۱) الحديث كما قال المصنف أخرجه الترمذي في المناقب، باب: فضل النَّبِي عَشَيْهِ (٣٦١٥) وهو بتمامه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَشَيْهُ: \*أنا سيّد وللهِ آدمٌ يومُ القيامة، ويبدي لواءُ الحمد ولا فخر، وما من نبيٌ يومئذِ آدمُ فمن سواه إلّا تحت لوائي، وأنا أوّل ما تنشقُ عنه الأرض ولا فخرّه.

وأخرجه الترمذي كذلك ضمن حديث طويل في التفسير، باب: من سورة بني إسرائيل (٣١٤٨). (٢) أخرجها الترمذي في المناقب، باب: فضل النَّبيّ بَشْتُهُ (٣٦١٦) ضمن حديث طويل.

## الإسلام ناسخ لجميع الشرائع غير منسوخ

يشير إلى أنَّ شريعته ناسخة غيرَ منسوخة إلى يوم القيامة وارتحال النَّاس من العاجلة إلى الآجلة؛ وهذا لأنَّه خاتم النَّبييِّن، ولا نبيَّ بعده ينسخ شرعَه بشرع ذلك النَّبيِّ، إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نبيٍّ.

وقوله: \* في كلِّ وقت \* رَدُّ لما ينسب إلى الجهمية من انتهاء شريعته ﷺ أو شيء منها بنزول عيسى على نبينا وعليه السَّلام؛ لما ورد في الصَّحيحين وغيرهما \*أنَّ عيسى يضع الجزية الأنار بالجزية المحتِّقون: إنَّه يبطل تقرير الكفَّار بالجزية ، فلا يقبل منهم لرفع السَّيف عنهم إلَّا الإسلام لا غير .

والجواب: أنَّ نبيَّنا ﷺ قد بيَّن أنَّ التَّقرير بالجزية ينتهي وقتُ شرعيَّته بنزول عيسى عليه السَّلام، وأنَّ الحكم في شرعنا بعد نزوله عدمُ التَّقرير بها، فعملُه في ذلك وغيرِه بشريعتنا لا بغيرها، كما نصَّ على ذلك العلماء، كالخطَّابيِّ في معالم السُّنن و النَّوويِّ(٢) في شرح مسلم، ووردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع، وانعقد

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في البيوع باب: قتل الخنزير (۲۱۰۹)، ومسلم في الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد في (۱۵۵) عن أبي هريرة قال: قال رسول في والذي نفسي بيده ليُوشِكَنَّ أن بنزل فيكم ابنُ مريم حُكَماً مُقبطاً، فيكسرُ الصَّلبَ ويقتلُ الخنزيرَ ويفسع الجزية ويَفيضُ المال حتى لا يقبله أحده.

 <sup>(</sup>۲) يحيى بن شرف الدين الخزامي الحرراني الشافعي، أبر زكريا، محيي الدين النوري، علامة بالفقه والحديث، توفي رحمه الله سنة (٦٧٦) هـ في نوى، له مؤلفات كثيرة، منها: شرجه على صحيح مسلم، رياض الصالحين. اهـ النجوم الزاهرة (٧/ ٢٧٨).

عليه الإجماع. فالحقُّ أنَّ عيسى عليه السَّلام عند نزوله تابعٌ لنبينا ﷺ؛ لأنَّ شريعته قد نُسخت بشريعته، فلا يكون له بعد نزوله وحيّ بنَضب حكم شرعيَّ، بل يكون خليفة رسول الله ﷺ وعلى ملَّته، كما رواه أحمد والطبراني والبزار من حديث سَمُرة رضي الله عنه مرفوعاً (۱).

وإنَّما قلنا بنصب حكم شرعيًّ؛ لأنَّه قد يوحى إليه بغير (٢) ذلك ممَّا لا حكم فيه، كما ورد في آخر صحيح مسلم في حديث يأجوج ومأجوج (٢)، وفيه: «فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عبسى عليه السَّلام: إنسيٌّ أخرجت عباداً لا بدان (٤) لأحد بقتالهم، فاحرز عبادي إلى الطُّور؛ الحديث (٥).



<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في المسند (٩/ ١٣) ضمن حديث طويل عن سمرة بن جندب، جاء فيه: • • • • ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قِبَل المغرب مصدقاً بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملّند . . . ».

 <sup>(</sup>٢) فيه ردّ لما توهّمه العلّامة التفتازاني من عدم الإيحاء إليه لنسخ شريعته. والجواب: أنّ نسخ شريعته لا يستلزم عدم الإيحاء إليه. حا عن التونسي.

 <sup>(</sup>٣) «يأجوج ومأجوج» بالبمز وتركه، اسمان أعجميان لقبيلتين، وهم من أولاد يانث بن نوح عليه السلام. اهر حا.

 <sup>(</sup>٤) \*يدان\* تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة، يقال: مالي بهذا الأمر يَدٌ، ومالي به
 يدان؛ لأنَّ الدَّفع والمباشرة إنَّما يكون بالبد.

 <sup>(</sup>٥) حديث طويل أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال (٢٩٣٧) عن النوَّاس بن سمعان.

# الإسراء والمعراج

احقّ خبر مقدَّم على مبتدئه، وهو اأمرُ معراجٍ ، واصدقٌ عطف على احقّ الله أي: ثابتُ أمرُه وصادقٌ خبرُه ومطابقٌ وقوعه. وافيه بالإشباع لغة وقراءة لا ضرورة، وضميره راجع إلى اأمر المعراج ، والخبار ، جمع خبر، واعوالي بجمع عالي صفة ، ويجوز جمع فاعل على فواعل في بعض مسائل، منها أن يكون صفة لمذكّر غير عاقل، كذا قاله شارح، والا يبعد أن يكون جمع عالية، والمعنيُّ بها أحاديث مشتهرة كادت أن تكون متواترة .

أما الإسراء (١) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثبوتُه بالكتاب (٢)، ولذا يُكفر منكره، وأمَّا المعراج (٢) إلى السَّماء فقد قالوا: إنَّ منكره مبتدع لا كافر (١).

 <sup>(</sup>١) الإسراء لغة: سير اللّيل، قبل: «أسرى» سار من أوّل الليل، و«سرى» سار من آخره.
 واصطلاحاً: هو الذّهاب ليلاً برسول الله ﴿ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

 <sup>(</sup>٢) في أول سورة الإسراء، وهو قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنْ الَّذِينَ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ. لَبَلَا فِي الْسَيْدِ الْكَكَرَادِ
 إِلَّ الْسَيْدِ الْأَنْسَا﴾ والإسراد: ١) الآية (١).

 <sup>(</sup>٣) المعراج لغة: السُّلَّم، ومنه ليلة المعراج، يقال: غُرج بالرُّوح والعمل: صعد بهما. اهـ
 اللـان.

واصطلاحاً: هو الصُّعود برسول الله في السُّموات المُلا فما نوقها.

<sup>(</sup>٤) وذلك لعدم ثبوته بالتُواتر، بل بالأحاديث المشهورة في الصّحاح وغيرها، هذا وقد ذكر حديث المعراج البخاري في مواضع من صحيحه، منها: كتاب بده الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣١٧٤)، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب: المعراج (٣١٧٤)، وأخرجه مسلم في الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ (١٦٢).

## وحَـنَّ أمـرُ بِعـراجِ وصِـدْقً ففيه نَـصُ أحبادٍ عَـوَالي ومَـرُجُـوَّ شَـفَاعـةُ أَهُـلٍ خَـبـرٍ لِأَصْحَابِ الكَبَائدِ كالحجبالِ

وأطلق النَّاظم أمر المعراج ليشمله يقظة ومناماً، والصَّحيحُ أنَّه كان يقظة ببدنه وروحه، لا بمجرَّد روحه، مع أنَّه عُرج به مرَّات متعدِّدة، وبهذا يجمع بين روايات مختلفة، قال ابن جماعة: المذاهب الممكنة في المسألة خمسة أشياء:

- \_ إثباتهما، أي: إثبات الرُّوحاني والجسماني، وهو مذهب أهل السُّنَّة (١).
  - ـ وإنكارهما، يعني به مذهب المعتزلة.
  - ـ وإثباتُ الجسماني فقط، وفيه أنَّه غريب وعجيب.
- .. وإثباتُ الرُّوحاني فقط، أي: يقظة أو مناماً، رقد قال به بعضيم<sup>(٢)</sup>، والوقف عن كيفيَّته مع اعتقاد حقِّيَّته.

وفي بعض الشُّروح زاد هنا بيتاً وهو قوله:

#### ومَـرْجُـوً شَـفَاعـةُ أَهْـلِ خَـيـرِ لِأَصْحَابِ الكَبَائرِ كالجِبالِ(")

(١) أي: مذهب الجمهور منهم، وإلَّا فقد ذهب بعض أهل السُنَّة إلى أنَّ المعراج كان بالرُّوح دون الجسد.

واستدلَّ الجمهور بقوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ الَذِى أَسَرَىٰ بِمَبْدِدِ ﴾ ووجد الاستدلال: أنَّ الظَّاهر في قوله (بعبده) أنَّه بروحه وجسده، ولا يُعدل عن الظَّاهر والحقيقة إلى المجاز، إلَّا عند تعلُّر الحقيقة، وليس في الإسراء والمعراج بجسده يقظة استحالة؛ لأنَّ الأمر منوط بقدرته تعالى.

هذا ولو كان الإسراء والمعراج في المنام، لما كان فيه آية ولا معجزة، ولَمَا استبعده الكفَّار ولا كذَّبوه، ولا ارتدَّ الضُّعفاء مئن أسلم، ولَمَا افتتنوا في ذلك؛ لأنَّ وقوع مثل هذا في المنام لا ينكر.

- (۲) والفرق بين كونه مناماً وبين كونه بالزُّوح، أنَّه على كونه مناماً يكون في حالة النُّوم، وعلى
   كونه بالرُّوح لا نوم أصلاً، بل الرُّوح تذهب للامكنة المخصوصة، والجسدُ في هذه الحالة
   يكون كالنافل. اه تحفة المريد.
  - (٣) هذا البيت مكرَّر، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل من الشَّارح عليه، انظر البيت رتم (٥٨).

والمراد بأهل الخير الأنبياء؛ لقوله عليه السَّلام: «شفاعتي لأهل الْكبائر من أمتي»(١).



 <sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱۳۹/۱) (۲۲۸) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي،
 والترمذي في صفة القيامة، باب: ما جاء في الشفاعة (۲٤٣٥) وقال: حسن صحيح غريب
 من هذا الوجه، وابن حبان (۲۸٦/۱٤) (۲٤٦٨) عن أنس بن مالك، بلفظه.

## إثبات العصمة للأنبياء

«العصيان» مخالفة الأمر قصداً، بخلاف الزُّلَة فإنَّها مخالفة الأمر سبواً، فالأنبياء عليهم السَّلام معصومون عن أنواع الكفر مطلَقاً، قبل البعثة وبعدها بالإجماع، وكذا عن سائر الكبائر عمداً باتُفاق العلماء المعتبرين، ومحلَّه بعد البعثة كما يشير إليه تعبيره بالأنبياء. وأمَّا سهواً فَجُوزُ وقوعُها منهم عند الأكثرين، كما في شرح العقائد. وأمَّا الصَّغائر فما كان منها دالاً على الخِسَّة، كسرقة لقمة، فلا خلاف في عصمتهم منه مطلقاً، وما لا يدلُّ على ذلك فالمختار لجمهور أهل السُنَّة عصمتهم عن عمده، وأمَّا سهوه فنقل ابن جماعة أنَّ المعصية ضدُّ الطَّاعة، وأنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر والصَّغائر عمداً وسهواً، خلافاً للحنفيَّة في سهو الصَّغائر. انتهى، وهو مخالفُ لما حكى التَّفتازانيُّ (۱) فيه الاتّفاق.

وأمًّا قول الشَّارح المقدسي: لعلَّ مراده اثَّفاق الحنفيَّة، فغيرُ صحيح لما بيَّه في شرح العقائد أنَّه أراد به الإجماع، ولعلَّ مراده إجماع المتقدِّمين أو جمهورهم. فلا ينافيه المنقول عن الأستاذ أبي إسحق(٢) الإسفرايني وأبي الفتح

 <sup>(</sup>١) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني، من أنئة العربية والبيان والمنطق، توني بسمرتند سنة (٧٩١)ه، من تصانيفه: شرحه العقائد النسفية. اله بغية الوعاة (٢/ ٢٨٥)، الدرر الكامنة (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الأصولي المتكلم الشافعي أحد الأعلام، كان يلَقَّب بركن الدِّين، وكانت له مناظرات مع المعتزلة، يقال: إنَّه بلغ رتبة الاجتهاد، توفي سنة (٤١٨) يوم عاشورا، بنيسابور، له مصنفات، منها: الجامع في أصول الدِّين. احـ شذرات الذهب (٣/ ٢٠٩)، ونيات الأعيان (١/ ٢٨).

الشهرستاني<sup>(۱)</sup> والقاضي عياض<sup>(۱)</sup>، أنَّهم معصومون عن الكبائر والصَّغائر عمداً وسهواً، واختاره السُّبكيُّ، ولا يبعد أن يقال: المراد بالاتُفاق هو التَّجويز، وموردُ الاختلاف الوقوع، والله أعلم.

هذا ويقال في الأنبياء معصومون، وفي الأولياء محفوظون، لفرق دقيق بينهما ليس هنا محلُّ بسطه.

ثمَّ قوله: «وانعزال» عطف على قوله: «العصيان» والمعنى: أنَّ الأنبياء لفي أمان من العزل عن مرتبة النُبوَّة والرِّسالة، وحكى شارح الطَّوالع<sup>(٦)</sup> فيه إجماعَ الأمَّة، وهذا بخلاف حال الأولياء، فإنَّه قد تُسلَب منهم الولاية كما يسلب الإيمان من المؤمن في الخاتمة، نسأل الله العافية، ويؤيِّدُه أنَّه سُئل الجنيد<sup>(١)</sup> حل يزني العارف بالله؟ فقال: وكان أمر الله قَدَراً مقدوراً. لكن ذكر بعضهم أنَّ من رجع إنَّما رجع من الطَّريق، لا مَن

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد التكريم بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح. فقيه شافعي، متكلم على مذهب الأشعر، توفى سنة (۶۵)ه، من تصانيفه: الملل والنحل. اهـ معجم المؤلفين (۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) عياض بن موسى بن عياض اليَحصبي، المالكي الحافظ، كان إمام وقته في علوم شتَّى، مفرطاً في الذَّكاء، وبالجملة كان عديم النظير، حسنة من حسنات الأيام، شديد التَّمسُك بالسُّنَة، توفي بمرَّاكش مسموماً سنة (٥٤٤) هـ، من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. اه شذرات الذهب (٦٢٨/٤)، الأعلام (٩٩/٥).

 <sup>(</sup>٣) صنف القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة (٦٨٥) مختصراً في الكلام سمًّاه اطوالع
 الأنواراء، وبعد ذلك شرحه غير واحد، أمّّا الشارح الذي ذكره المصنف فلم أقف على اسمه.

<sup>(3)</sup> الجنيد بن محمد القواريري ـ نسبة لعمل القوارير، وعرف كذلك بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. قال في هدية العارفين: الزاهد الحنفي مفتي الثقلين اهـ. قال الكعبي المعتزلي، لبعض الصوفية: رأيت لكم ببغداد شيخاً يقال له: الجنيد، ما رأت عبني مثله، كانت الكتبة يحضرونه لألفاظه، والفلاسفة لدقة كلامه، والشعراء لفصاحته، والمتلكمون لمعانيه وكلامه ناء عن فيمهم. اه، قال ابن العماد: ساقبة كثيرة ولو أرسلنا عنان العلم لمؤدنا أسفاراً من مناقبة اه، توفي رحمه الله سنة (٢٩٨). انظر شذرات الذهب (٢١٨/٢)، هدية العارفين (١٨/١٠).

and the second second

٠ - قرير المراجع المرا

وصل إلى الفريق، كما قال شيخ مشايخنا أبو الحسن البكري<sup>(۱)</sup>: الإيمانُ إذا دخل القلب أمن من السَّلب، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَكَن يَكُنُرُ بِالطَّانُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْدَ بِاللَّهِ اللَّهُ وَالتِهَرَّمَ، ١٠٥٦] ويؤيَّدُه حديث هرقل: "وكذلك الإيمان حين تَخْلُط بشاشتُه القلوب لا يسخطه أبداً» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصّدِّيقي، أبو الحسن مفسّر، متصوِّف، مشارك في
بعض العلوم، توفي رحمه الله سنة (٩٥٢) هـ، من تصانيفه: تسهيل السبيل في تفسير القرآن،
شرح منهاج النووي. اهـ معجم المؤلفين (٢٢٩/١١).

 <sup>(</sup>٢) هو كما قال الشّارح أخرجه البخاري في الجهاد، باب: دعاء النبي لَمْ الله الإسلام والنبوة
 (٢٧٨٢) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث طويل.

## بیان شروط النبوة

أي: ذو فعل قبيح، وأراد بالافتعال السُحر والكذب كما تُؤذِن به الصَّيغة، قال ابن جماعة: مذهب أهل التَّحقيق أنَّ الذُّكوريَّة شرط للنُّبوَّة (١)، خلافاً للأشعريُ ثمَّ القُرطبيِّ (١). القُرطبيِّ (٢).

ومن الشَّرائط أيضاً: الحرِّيَّةُ؛ لأنَّ الرِّقِّيَّة أثر الكفر<sup>(٣)</sup>. وعَدَمُ الكذب لعدم الرُثوق بقوله.

ثمَّ قال: وقع الاختلاف في وقوع نُبوَّة أربع نسوة: مريم، وآسية، وسارة، وهاجر، وزاد العلَّامة المُتقِن السِّراج ابن الملقِّن (١)، في شرحه لعمدة الأحكام: حوَّاة وأمَّ موسى عليه السَّلام.

<sup>(</sup>۱) لأنَّ الأنوئة صفة نقص، فلا ثليق بمقام النُّبؤة، إذ المرأة لا تصلح للسَّلطنة والقضاء في الحدود وكذا في القصاص، ولأنَّ الله لم يَستثنِ امرأة في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا بَهَنَكَ إِلَّا رَبِّالُا ﴾ والانبياء: ١٠٠ ولأنَّ الرِّسالة تقتضي الاشتهار بالدَّعوة، والأنوثة تقتضي السِّتر؛ لأنَّ النِّساء مأمورات بالقرار في البيوت، ممنوعات عن الكلام الجهر والخروج والدُّخول إلَّا لحاجة، ومن الاجتماع على غير المحارم، وهو ينافي الاشتهار ودعوى النُبُوَّة. اه حا.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيُّ الأندلسيُّ، أبو عبد الله القرطبيُّ، من كبار المفسّرين، كان إماماً عَلَماً من الغوّاصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النّقل. توفي رحمه الله سنة (٦٧١) ه، من كتبه: الجامع لأحكام القرآن. اه شذرات الذهب (٥/ ٣٣٤)، الأعلام (٥/ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>٣) أي: غالباً، وقد تقرَّر أنَّه لم يكفر أحد من الأنبياء بالله طرفة عين؛ ولأنَّه لا ولاية له على
 نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره. اهر حا.

 <sup>(</sup>٤) سراج الدِّبن عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الأنصاريُّ الأندلـــيُّ الشافعيُّ، المعروف بابن

ثمَّ ممَّا يؤكَد شرطَ الحرِّيَّة أنَّ الرِّقْيَّة وصفُ نقص، ويستنكف النَّاسُ لها أن يتتدوا به.

#### بيان من اختلف في نبوته

أي: مجادلة إلَّا بالتي هي أحسن، وهو أنَّ ظاهر الأدلَّة تشير إلى نفي النَّبُوَّة عن الأنثى وعن ذي الترنين ولقمان ونحوهما كتُبَّع، فإنَّه عليه السَّلام قال: الآ أدري إنَّه نبيٍّ أم مَلِك، وكالخضر فإنَّه قيل: نبيٍّ، وقيل: وليٍّ، وقيل: رسول على ما في التَّميد (٢٠)، فلا ينبغي لأحد أن يقطع بنَفْي أو إثبات، فإنَّ اعتقاد نبوَّة مَن ليس بنبيٍّ كُفُر، كاعتقاد نفي نبوَّة نبيُ من الأنبياء.

قال ابن جماعة: اختلف في نبوَّة الإسكندر، فقيل: ليس بنبيِّ، بل مَلِك مؤمن عادل، وهو الحقُّ، وقال مقاتل<sup>(٢)</sup>: هو نبيِّ، ويؤيِّده ما في سورة الكهف بحسب

الملقّن. فقيه، أصولي، محدّث، مؤرخ، مشارك في بعض العلوم. توفي سنة (٨٠٤)ه، مصنفاته كثيرة منها: شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. والإعلام شرح عمدة الأحكام عن سيّد الأنام ـ وهو الكتاب الذي ذكره المصنف ـ وعمدة الأحكام تصنيف تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الحنبلي، المتوفي سنة (٦٠٠)ه. انظر معجم المولفين (٧/ ٢٩٧)، كشف الظنون (٢/ ١١٦٤).

 <sup>(</sup>١) معنى الم يعرف لم يعلم، فإنَّ العلماء اختلفوا اختلاناً كثيراً، فأورث ذلك شبهة، والعقائد
 إثّما تكون بأمر متيئًن. اهـ حا.

 <sup>(</sup>٢) التَّمييد لما في الموظّا من المعاني والأسانيد، تصنيف الحافظ أبو عمر ابن عبد البَرِّ
 يوسف بن عبد الله القرطبيُّ، المتوفي سنة (٤٦٣) هـ، قال ابن حزم: هو كتاب في الفقه
 والحديث، ولا أعلم نظيره. اه كشف الظنون (٢/ ١٩٠٧).

 <sup>(</sup>٣) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن المروزي، الفقيه، اللغوي، توني بالبصرة سنة (١٥٠) هـ، من تصانيفه: تفسير القرآن، وكتاب في الرَّدِّ على القدرية. الدهدية العارفين (٦/ ٤٧٠).

الظَّاهر(١)، ووافقه الضَّحاك(٢) قال: واختلف في لقمان، فقيل: نبيَّ، وقيل: لا بل هو وليِّ، وهو الحقُّ، قال: والإسكندر اثنان، روميِّ وهو صاحب الخضر، ويونانيُّ وهو صاحب الخضر، ويونانيُّ وهو صاحب أرسطو، ومحلُّ النِّزاع هو الأوَّل، قال: ولقمان تلمذ لألف نبيِّ. ونُقل عن المفسرين منهم مجاهد(٢) أنَّهم قالوا: مَلَك الدُّنيا شَرْقاً وغرباً مؤمنان، سليمان وذو القرنين، وكافران بختنصَّر والنُّمرود ابن كنعان. انتهى، وقال القرطبي: وسيملكها من هذه الأمَّة خامس، وهو المهديُّ.

وقيل: سمِّي الإسكندر ذا القرنين لأنَّه بلغ مغرب الشَّمس ومطلعها، كما قاله الزُّهريُّ واختاره البغويُّ (1)، وقيل: عمره ألف وستمائة، وقيل ألفان كما روي: أنَّ قُسَّ بن ساعدة (٥) لمَّا خطب بسوق عكاظ قال في خطبته: يا معشر إياد بن الصَّعب، ذو القرنين ملك الخافقين (١)، وأذلَ الثَّقلين، وَعمَّر ألفين، ثمَّ كان ذلك كلحظة العين.

<sup>(</sup>۱) أي: من قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَهُمَّا الْتَرْفَقِ إِنَّ يَأْجُعَ رَمَّا لَكُنَى ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْحَالَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ

 <sup>(</sup>٢) ضحًاك بن مزاحم الهلالي البلخي التابعي العفشر، العتونى سنة (١٠٢)هـ، له تفسير القرآن.
 اهـ هدية العارفين (٥/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، تابعي مفسر، من أهل مكّة، قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرّات، يقف عند كلّ آية بسأله: فيم نزلت وكيف كانت. يقال: إنّه مات وهو ساجد سنة (١٠٤). اه سير أعلام النبلاء (١٤) و ٤٤٩)، الأعلام (٥/٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفرَّاء البغوي، الشافعيُّ، نقيه، محدّث، مفسّر، توفي سنة (٥١٦)ه، من تصانيفه: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السنة اهم معجم المؤلفين (١٦/٤).

 <sup>(</sup>a) قُـنُ بن ساعدة بن عمرو بن عدي الإيادي، من بني إياد، أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبانهم، أدرك النبي ﷺ قبل النبوة، توفي سنة (٢٣)، قبل الهجرة. انظر الأغاني (١٥/ ٥٥٧)، البيان رائييان (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) أي: المشرق والمغرب، سُمِّيا بذلك لخفقان اللَّيل والنَّهار فيهما، أي: لاضطرابهما فيهما اهرا.

والأكثرون على أنَّ ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السَّلام، وهو صاحب الخضر حين طلب عين الحياة، فوجدها الخضر ولم يجدها هو، وقيل: كان في الفترة بين عيلى ونبيننا عليهما السَّلام، وبه جزم عبد الحقّ في تفسيره، وأغرب بعضهم فجمع بين القولين بأنَّه عمرً طويلاً حتى أدرك زمن الفترة.

#### خروج المسيح عيسى وقتله الدجال

التَّويُ \_ بالمثنَّاة الفوقيَّة والقصر \_ هلاك المال في الأصل، يقال: تَوِي المال \_ بالكسر \_ يتري، أي: هلك، ثمَّ استعمل في مطلق الهلاك كما هنا، والإتواءُ الإهلاك، يعني: وسوف يأتي عبسى ثُمَّ يُهلِك الدَّجَّالَ بأن يقتلَه، والأظهر أنَّه من باب التَّنازع (۱)، فقوله: «للجالِ» متعلَّق بيأتي أو يتري وخبره يتوي. والخبال \_ بفتح المعجمة \_ الفاد.

قال ابن جماعة: يشير إلى خروج الدَّجَّال ونزولِ عيسى وقَتْله له، والإيمانُ بكلٌ ذلك واجبٌ اننهى.

وإنَّما ينزل عيسى حين يُحاصر الدَّجالَ في قلعة القدس المهديُّ وأتباعُه، ينزل عيسى عليه السَّلام من السَّماء على المنارة الشَّرقيَّة في مسجد الشَّام، ويأتي القدس فيقتله بحربة في يده، وهو بمجرَّد رؤية عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء. وقد ثبتت هذه الأخبار والآثار عن سيُّد الأخيار، فيجبُ الإيمان بها، وفي فوائد الأخيار لأبي بكر الإسكاف<sup>(٢)</sup> مسنداً إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن

 <sup>(</sup>۱) التنازع: أن يتوجُّه عاملان متقدَّمان أو أكثر، إلى معمول واحد متأخَّر أو أكثر، كقوله تعالى
 ﴿ النَّانِ اللَّهِ عَلَيْمِ قِطْمُ لَكُ التعهف: ١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن يعقوب أبو بكر الإسكاف الكلاباذي البخاري. محدّث مشارك ني

جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قمن كذَّب بالدَّجَّال فقد كفر، ومن كذَّب بالمهديِّ فقد كفره (١٠ نقله الشَّارح المقدسي.



العلوم، توفي سنة (۳۸۰)هـ، من آثاره: «التعرف لمذهب التصوف». اهـ معجم المؤلفين
 (۸/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، ولكن أورده ابن حجر العقلاني أبو الفضل في لمان الميزان (٥/ ١٣٠) (٤٣٧) فقال: وجدت في كتاب معاني الأخبار للكلاباذي خبراً موضوعاً حدّث به معني محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري ـ عن محمد بن علي بن الحسن عن العسين بن محمد بن أحمد عن اسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه رفعه المن أنكر خروج الهدي نقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أنكر نزول عسى نقد . . . . ، الحديث.

## بيان أنَّ كرامات الأولياء حق

قوله: «لها كَوْنٌ» أي: تحقُّقُ أو ثُبوت. قوله: «فَهُم» أي: الأولياء، لأنَّ المراد بالوّليّ الجنس<sup>(۱)</sup>. وقوله: «أهلُ النَّوال» أي: أهل العطاء والإفضال، ولو قال: أهل الوصال لكان أولى، لئلا يقع في الإيطاء بناء على نسخة «النَّوال» فيما تقدَّم.

#### تعريف الكرامة:

ثمَّ الكرامات جمع الكرامة، وهي: أمر خارق للعادة مقرونٌ بالمعرفة والطَّاعة، خالٍ عن دعوى النُّبوَّة، وبه فارق المعجزة.

#### تعريف الولي:

والوليُّ (٢): هو العارفُ بالله حَسُب ما يمكن من معرفة الذَّات والصُّفات، المواظب على الطَّاعات، المجتنبُ عن السَّيِّنات، المعرِضُ عن الانهماك في اللَّذات والشَّهوات، المدُبر عن الدُّنيا، المُقِبلُ على العُقبى، المداوم على ذكر المولى.

وفي المسألة خلافُ المعتزلة في مُنْعهم جوازها مطلّقاً معلّلين بأنَّ في جوازها وقوعَ الاشتباه بين المعجزة وغيرها، وخلافُ الأستاذ أبي إسحق الإسفرايني في بعضها، حيث قال: «كلُّ ما جاز تقديرُه معجزةً لنبيٍّ لا يجور ظهورُ مثله كرامةً لوليٍّ».

<sup>(</sup>١) جواب عن مقدِّر، هو أنَّ لفظ الوليُّ مفرد، فكيف رجع إليه ضمير الجمع في قوله: ﴿فهم اللهِ

 <sup>(</sup>٢) سُمِّي وليًّا لتوالي طاعاته، فلا تتخلُّلها معصية، وإذا صدّرت عنه معصية يُلهم التُّوبة منها، أو
 لتولّى الله أمره، ولا يخفى أنَّ هذا تعريف الولى شرعاً، وأمَّا لغة فيو مطلق القريب. اهرحا.

وأجيب: بأنَّ المعجزة شرطها دعوى النُّبوَّة، بخلاف الكرامة حيثُ يُقِرُّ صاحبها بالمتابعة، فإنَّ الوليَّ يخرج بدعوى النُّبوَّة عن الإسلام، فضلاً عن الولاية، وبهذا تبيَّن أنَّ كلَّ كرامة لوليٌ تكون معجزةً لمتبوعه من نبيِّ (١).

قوله: وقلم يَفضُل بضم الضّاد، أي: لم يَزِد فضلُ وليُ أبداً في جميع الأزمنة السَّابقة واللَّاحقة على فضيلةِ نبيّ أو رسولٍ، في انساب لملَّة من مِلَل أهل الإسلام.

وكان الأولى تقديم ورسولاً على «نبياً » كما لا يخفى ؛ لتكون «أو» بمعنى «بل» للتَّرقيّ، وإن كان أريد بها التَّنويع، وذلك لأنَّ الوليَّ نابع للنَّبيْ، ولا يكون التَّابعُ بأعلى مرتبةً من المتبوع ؛ ولأنَّ النَّبيُّ معصوم مأمونُ العاقبة، والوليُّ يجب أن يكون خائفاً من الخاتمة، ولأنَّ النَّبيُّ مكرَّم بالوحي ومشاهدة الملائكة الكرام، والرَّسولُ مأمور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد اتُصافه بكما لات الوليٌ في المقامات الفيخام، فما نُقِل عن بعض الكرَّاميَّة من جواز كون الوليُّ أفضلَ من النَّبيُّ كفرٌ وضلالة.

وعبارةُ النَّمَفيِّ (٢) في عقائده: "ولا يبلغُ وليُّ درجةَ الأنبياء"، أولى من عبارة النَّاظم؛ لإفادتها نفي المساواة أيضاً، فلو قال: "ولم يبلغ" بدل "ولم يفضل" لبلغ المرام وفضلَ الكرام.

<sup>(</sup>۱) يستثنى من هذه القاعدة معجزة القرآن الكريم، فلا يجوز أن يصدر نظيرها من الوليّ مهما علت ربّت، نعم يمكن أن يُعطى الوليُّ بلاغةً في القول وفصاحةً تفوق بلاغة وفصاحة أهل عصره، ولكنّها دون بلاغة وفصاحة القرآن، نجد ذلك واضحاً جليًا في حِكُم ابن عطاء الله الشّكندريّ، الذي قال العلماء في حقّها: لو جازت الصّلاة بغير القرآن لجازت بالحكم العطائية. وكذا نجد ذلك في كلام الحسن البصري، حيث قال السّلف عنه: إنَّ كلامه يشبه كلام الأنياه. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) عمر بن محمد بن أحمد، نجم الدين، أبو حفص النسفي، مفسر، نقيه، محدث حافظ،
 متكلم، أصولي، مؤرّخ، أديب، ناظم، لغوي، نحوي. توفي سنة (٥٣٧)ه، من تصانيفه:
 العقائد. الد معجم المؤلفين (٧/ ٣٠٥).

ومن الأدلَّة الواضحة في هذا المقام قولُه عليه السَّلام: «ما طلعت الشَّمس ولا غربت على أحد بعد النَّبيِّين أفضل من أبي بكر» فإنَّه صرَّح عليه السَّلام بأنَّ النَّبيِّين أفضل من غيرهم، فيكون أفضل من كلِّ وليِّ، إذ من افضل من أبي بكر، وهو أفضل من أولياء الأمم السَّابقة؛ لقوله تعالى: ﴿ كُنُتُم نَبُرُ أُنَة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عِمزان: ١١٠) الآية، فإذا كان من هو دون النَّبيِّين أفضل من جنس الوليِّ، فالنَّبيُّون أفضل من الأولياء، بل صرَّح النَّسفيُّ (١) في عمدته: أنَّ من جنس الوليِّ، فالنَّبيُُون أفضل من الأولياء، بل صرَّح النَّسفيُّ (١) في عمدته: أنَّ بياً واحداً أفضل من جميع الأولياء.



<sup>(</sup>١) حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، النسفي الحنفي. فقيه، أصولي، مفسر، متكلم، توفي رحمه الله سنة (٧١٠)ه، من تصافيفه: عمدة العقائد في الكلام، شرحها فسمًّاها به الاعتماد، وله مدارك التنزيل وحقائق التأويل في النفسير، ومنار الأنوار في الأصول. اه معجم المؤلفين (٧/ ٣٢).

نبيه: النسفي هذا غير النسفي المتقدم صاحب العقائد النسفية.

## مراتب الصحابة رضوان الله عليهم

#### أولاً: أبو بكر الصديق

قال ابن جماعة: الحقُّ أنَّ أفضل الصَّحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعده بالحقِّ. انتهى؛ لأنَّه عليه السَّلام جعله خليفة في قيام الصَّلاة (١١)، التي هي عمدةُ أحكام الإسلام.

ولُقُب أبو بكر بالصَّدِّيق لتصديقه النَّبِيَّ ﷺ في النَّبوَّة من غير تلعثم، وفي المعراج بلا تردُّد. وفي الرِّياض للمحبُّ الطبريُّ: أنَّ النبيَّ ﷺ هو الذي لقَّبه بالصَّدِّيق.

والرُّجحانُ الفَضْلُ في الرُّتبة، والجليُّ، هو الأمر الظَّاهر، والاحتمال، الشَّكُّ والتَّردُّد والتَّجويز، فالمعنى: أنَّ لابي بكر الصَّدِّيق ترجيحاً ظاهراً، وتفضيلاً باهراً على سائر الصَّحابة من غير احتمال تجويز خلافه، ولا شكٌ ولا تردُّدٍ في صحَّة خلافته.

وفي المسألة خلاف الشّيعةِ وكثيرٍ من المعتزلة، حيث قالوا بتفضيل عليّ على سائر الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) الثابت في صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة، باب: حد المريض أن يشهد الصلاة (٦٣٣)، ومسلم في الصلاة باب.استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٤١٨) عن عائشة رضي الله عنها قالت: المنًا دخل رسول ﷺ وعلى آله وسلم بيتي نقال: "مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس، . . . . الحديث.

#### ثانياً: عمر بن الخطاب

الفاروق هو عمر (١) رضي الله عنه، لُقُب به لفَرْقه بين الحقّ والباطل. وفي تهذيب (٢) النَّوويُّ ورياضِ المحبُّ الطَّبريَّ: أنَّه عليه السَّلام لقَّبه بذلك.

#### ثالثاً: عثمان بن عفان

وأمًّا وصفُ عثمان (٢) بذي النُّورين؛ فلأنَّ النَّبيَ ﷺ زوَّجه ابنته رُقيَّة، ولمَّا ماتت زوَّجه أمَّ كلثوم. وقوله: «عالي» أي: عالي القدر والمرتبة بالنَّسبة إلى سائر الصَّحابة على ما عليه جمهور أهل السُّنَّة، فإنَّ بعضهم ذهبوا إلى تفضيل عليٌّ على عثمان رضى الله تعالى عنهما.

قوله: ﴿حَقَّا ۗ يحتمل أَن يكون قَسَما ، وأَن يكون مصدراً لفعل مقدَّر ، أي: حَقَّ

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب بن نفيل الفرشي العدوي أبو حفص. ثاني الخلفاء الرَّاشدين، وأوَّلُ من لُنَّب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، فاروق الإسلام، أسلم قبل الهجرة، وشهد الوقائع كلَّها مع رسول الله ﷺ. تنله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح، سنة (٢٣)ه. الإصابة (١/ ١٥ ١٨)، ٥٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمة الإمام النووي رحمه الله. أمّا التهذيب فيو: تهذيب الأسماء واللّغات، جمع فيه الإمام النّووي رحمه الله الألفاظ الموجودة في مختصر المزني والمهذّب والوسيط والتّبيه والوجيز والرُّوضة. وقال: إن هذه السّت تجمع ما يحتاج إليه من اللّغات، وضمَّ إلى ما فيها جملاً مما يحتاج إليه من اللّغات، ليعمَّ الانتفاع، جملاً مما يحتاج إليه مما ليس فيها من أسماء الرجال والملائكة والجنِّ، ليعمَّ الانتفاع، ورتبُ على قسمين، الأول في الأسماء، والثاني في اللغات الم كثف الظنون (١/٤/٥).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين، ذو التُورين، ثالث المخلفاء الرَّاشدين، وأحد العشرة المبشِّرين بالجَنَّة، من أعماله العظيمة تجهيزه نصف جيش العسرة بماله، فبذل ثلاثمانة بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف دينار. قتل رضي الله عنه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته سنة (٣٥) هـ. الإصابة (٢/ ٤٦٢) (٤٤٨).

حقًا، يعني: ثبت ثبوتاً كونُه أفضل من عليّ الموصوف بالحيدر الكرَّار في صفّ القتال، الذي لم يقع له نعتُ الفُرَّار لا بالاختيار ولا بالاضطرار؛ وذلك لنُبوت قلبه في مقام القرار.

#### رابعاً: علي بن أبي طالب

أي<sup>(١)</sup>: على غير المذكورين من الصَّحابة الكبار جميعاً، لا تُبالِ ولا تكترثُ بغير هذا التّول من أقوال الأغيار. ولـَّما سئل أبو الطُّفيل أعليُّ<sup>(١)</sup> أفضل أم معاوية؟<sup>(١)</sup> قال: ألا يرضى معاوية أن يكون مساوياً لعليُّ حتَّى يطمع في أن يكون أفضل منه.

وقوله: ابعد هذا أي: بعدما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه، أو بعد ذكر ذي النُورين، وعلى هذين التَّقديرين فلِكُرُه تأكيدٌ للعلم به، أو للإشارة إلى الرَّدِ على القائلين بتفضيل عليَّ على الثَّلاثة، أو على القائلين بتفضيله على عثمان فقط، أو بالوقف عن المفاضلة بينهما.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَي \* تَفْسِرِيَّة ، يَفْسُر الشَّارِع بِمَا بَعَدُهَا قُولُ النَّاظَم: ﴿ وَلَلْكُرَّارِ فَصَل . . . إلخ

<sup>(</sup>۲) على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الرَّاشدين، وأحد العشرة المبشّرين بالجُنَّة، وابن عم النَّبيُ هَيُ وصيره، وأحد الأبطال الشجعان، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة. توفي رضي الله عنه مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي غبلة في (١٧) رمضان سنة (٤٠)د. انظر الإصابة (٢/٧٠) رقم (٥٦٨٨)، تهذيب المتهذيب (٢١١) رقم (٢١٥)، صفة الصفوة (٢٨/١) رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. أسلم يوم فتح مكة سنة (٨)ه، من كتبة الوحي، كان قصيحاً حليماً وقوراً، وهو أحد عظماء الفاتحين في الإسلام. وهو أوَّل مسلم ركب بحر الروم للغزو. وهو أوَّل من جعل الخلافة في دمشق، وأوَّل من اتخذ الحرس والحجَّاب في الإسلام. تسلَّم الخلافة من الحسن بن علي رضي الله عنيم سنة (١٤)ه، توفي رضي الله عنه سنة (١٠)ه. انظر تبذيب التبذيب (٥/ ٤٧٨) رقم (٧٧٦٥)، الإصابة (٣/ ٤٧٨) رقم (٨٠٦٨).

#### أول من آمن من الصحابة

واختلف في أوَّل من آمن من الصَّحابة، نقيل: عليٌّ لقوله:

سَبَقُتُكَم إلى الإسلام طُرَّا غلاماً ما بلغتُ أوانَ حلمي وهذا دليل لأصحابنا أنَّ إسلام الصَّبيّ صحيح، خلافاً للشَّافعيّ<sup>(۱)</sup>، وقد ثبت أنَّه عليه السَّلام دعا علياً إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين. وقيل: أبو بكر، وقيل: خديجة، وقيل: زيد بن أرقم، وجُمِع بأنَّ أوَّل من آمن من الرِّجال أبو بكر، ومن الصَّبيان عليٌّ، ومن النِّساء خديجة، ومن الموالي زيد. ثمَّ قيل: العبرةُ بإيمان أبي بكر إذ لا مرتبة للصَّبيّ والمرأة والعتيق عند الناس.

ويُعلم من تفضيل كلِّ من الأربعة على من بعده على التَّرتيب المذكور، تفضيلُه على سائر الصَّحابة فمن على سائر الصَّحابة فمن بعدهم، واستحقاق مؤلاء الأربعة رتبة الخلافة على التَّرتيب المذكور، كما يدلُّ توله عليه السَّلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» (٢).

وذكر الشَّارح القدسي أنَّهم أفضل ممَّن عدا أولاد النَّبيُ ﷺ من الصَّحابة، وفيه بحث لا يخفى، لأنَّه يأتي في كلام النَّاظم ترجيحُ الصَّدِّبقة على فاطمة رضي الله

<sup>(</sup>۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الهاشمي القرشي المطلبي، أو عبد الله أحد الأثمة الأربعة المجتهدين. توفي في القاهرة سنة (۲۰٤). كان ذكياً مفرطاً، قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منّة. تذكرة الحفاظ (١/ ٣٦١) (٣٥٤) تهذيب التهذيب (٦٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي في الفنن، باب: ما جاء في الخلافة برقم (٢) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي في الفنن، باب: ما جاء في الخلافة بم ملك بعد (٢٢٢٦) عن سفينة قال: قال رسول الله يَنْ : قالخلافة في أمّتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك... الحديث، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ، باب: إخبار، قَنْ عما يكون في أمنه من الفنن و الحوادث، برقم (٦٦٥٧)، وأبو داود في النبة، باب: في الخلفاء، برقم (٦٤٦٤)، (٤٦٤٤)، وأحمد (٥/ ٢٢١) (٨٩٨٨).

عنهما، وهي أفضل بنات النّبيُ ﷺ؛ لما روى البزّار من طريق عائشة أنّه عليه السّلام قال لفاطمة: •هي خبر بناتي، إنّها أصيبت بي، (١) يعني: من جملة فضيلتها أن أكون في صحيفتها؛ لأنّي أموت في حياتها، بخلافهنّ فإنّهنّ مُثن في حياته ﷺ فكنّ في صحيفته.

ثمَّ الإجماع قائمَ على تفضيل الأربعة على عائشة، فيكونون أفضل من أولاده ﷺ، نعم صرَّحوا بأنَّ الأصحَّ أنَّ أولاد عليَّ رضي الله عنه من فاطمة أفضلُ من سائر أولاد الصَّحابة رضي الله عنهم.

وقد أغرب أيضاً حيث قال: «لا» في قوله: «لا تبالي» نافية لا ناهية، بدليل عدم جزم الفعل بعدها. انتهى، ولا يخفى غرابته إذ لا عبرة بكتابة الياء في «لا تبالي»، فإنَّه يحتمل أن تكون «لا» ناهية وعلامة جزمها حذف الياء التي هي لام الفعل، لأنَّه من بالى يبالي، وإنَّ هذه الياء للإشباع، ويحتمل أن تكون لا نافية، والياء أصليَّة، ولا شكَّ أنَّ المعنى على النَّهي ولو قدر أن تكون الصَّيغة للنَّفي.

#### المفاضلة بين الصديقة والزهراء

بكسر الخاء، جمع الخُلَّة - بضمّها - بمعنى الخصلة، والمراد بالصُّدّيقة عائشة (٢)،

<sup>(</sup>۱) لقد عزا الشارح هذا الحديث إلى البزار، وكذا فعل الشيخ المناوي في فيض القدير أثناء كلامه على الحديث رقم (٥٨٣٥)، ولكن بعد بحث طويل لم أقف عليه عند البزار، والذي عثرت عليه أنَّ هذا جاء في فضل زينب بنت رسول الله على المناقب، باب: ما جاء في فضل زينب بنت رسول الله على المراقب، باب: ما جاء في فضل زينب بنت رسول الله على المراقب، باب: ما جاء في فضل زينب بنت رسول الله على المحيح والمواني في الكبير والأوسط، والبزار ورجاله رجال الصحيح.

ولكن هذا لا يستقيم، لأن جميع الأحاديث الواردة في فضل بنات رسول الله ﷺ تدله على أن السَّيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي خيرهن وأفضلهنَّ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) عائشة بن أبي بكر الصديق، أفقه نساء المسلمين وأعلمهنُّ بالديِّن والأدب، كانت تكنى بأمّ

وبالزَّمراء فاطمة رضي الله عنهما، ولُقُبت بها لأنَّها لم تَحِض قطَّ، ولم يُرَ لها دم في ولادة حتَّى لا تفوتها صلاة، كما ذكره صاحبُ الفتاوى الظَّهيريَّة (١٠من الحنفيَّة، والمحِبُّ الطَّبريُّ من الثَّافعية، وأورد فيه حديثين.

ئمَّ اعلمُ أنَّ المصنَّف أراد أنَّه لم يرد نصَّ بتفضيل عائشة على فاطمة، وإنَّما ورد رجحانها عليها من جهة كثرة الرّواية والدِّراية، أو من حيثيَّة كونها في الآخرة مع النَّبي ﷺ في الدَّرجة العالية، وفاطمة مع عليٌ رضي الله عنهما، فشتَّانَ ما بينهما، وهذا لا ينافي ما نقل عن الإمام مالك: "من أنَّ فاطمة بضعة من النَّبيُ ﷺ ليس يخالفه أحد النَّبيُ ﷺ ليس يخالفه أحد في هذه العيثيَّة ليس يخالفه أحد في هذه القضيَّة.

وقد نقل بعض الشُّرَّاح تفضيل عائشة على فاطمة عن أكثر العلماء، ثمَّ حكى تفضيل فاطمة على عائشة عن بعض، وعن بعض آخر أنَّه لا فضل لإحداهما على الأخرى، وهو يحتمل التَّساوي والتَّوقُف في المفاضلة، بل الوقفُ هو المذهب الأسلم كما قاله ابن جماعة، وهو الذي مال إليه القاضي أبو جعفر الاستروشني (٦)

عبد الله. تزوجها النبي تمثير في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحبُّ نسانه إليه وأكثرهنُّ رواية للحديث عنه، توفيت رضي الله عنها سنة (٥٨) م في المدينة. اه الإصابة (٤/ ٢٥٩)، صغة الصفوة (٢/ ١٥) رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>١) الظهيرية كتاب في الفقه الحنفي، تصنيف ظهير الدُّبن أبي بكر محمد بن أحمد البخاري الحنفي، المتوفى سنة (٦١٩) ه.

<sup>(</sup>٢) وفي كون السُيدة فاطعة رضي الله تعالى عنها بضعة من سيدنا رسول الله الله أخرج البخاري في فضائل الصحابة، باب: مناقب فاطعة برقم (٢٥٥٦)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطعة، برقم (٢٤٤٩)، واللفظ للبخاري عن المسلور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله يَهْمُ قال: فناطعة بضعة منّى، فمن أغضبها أغضبني.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن محمود بن الحسين الاستروشني، مجد الدين الفقيه الحنفي، المتوفى سنة
 (٦٣٦)هـ، من كتبه \*جامع الصغار في الفروع\*. اهد هدية العارفين (١١٣/٢) إلا أنه كنّاه به أبى الفتح، والله أعلم.

من الحنفيَّة وبعضُ الشَّافعيَّة، لتعارض الأدلَّة في ذلك، لقوله عليه السَّلام لفاطمة: «أما ترضين أن تكوني سيِّدة نساء أهل السَجَنَّة أو نساء المؤمنين؛ أو "نساء هذه الأمة»، ولقوله عليه السَّلام: «فضل عائشة على النِّساء كفضل الثَّريد على سائر الطَّعام» رواهما الشيخان<sup>(۱)</sup>، وأراد الثَّريد باللَّحم، كما رواه معمر<sup>(۲)</sup> في جامعه مفسَّراً عن قتادة وأبان يرفعه فقال فيه: «كفَضْل الثَّريد باللَّحم».

قال السُّهِيليُّ في روضته: ووجه التَّفضيل من هذا الحديث أنَّه قال في حديث آخر: «سيِّدُ إدام الدُّنيا والآخرة اللَّحم<sup>»(٢)</sup> مع أنَّ الثَّريد إذا أطلق لفظه فهو ثريد اللَّحم، كما أنشد سيبويه:

إذا ما الخبئُ تأدُنُه بلحم فندلك أمانة اللهِ الشَّريكُ وقال السُّبكيُّ: فاطمة أفضل، ثمَّ خديجة، ثمَّ عائشة. ووافقه البُلقيني، وقد أوضحتُ الدَّليل الأظهر في شرح الفقه الأكبر.

<sup>(</sup>۱) الحديث الأوَّلَ أخرجه البخاري في المناقب، باب: علامات النبوة، (٣٤٢٦) ضمن حديث طويل، واللفظ عنده: «أن تكوني سيِّدةً نساء أهل الجَنَّة أو نساء المؤمنين» نقط بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة يرقم (٢٤٥٠) واللفظ عنده: «أن تكوني سيِّدة نساء المؤمنين أو سيِّدة نساء هذه الأمة».

المحديث الثاني: أخرجه البخاري في الأنبياء، باب توله تعالى ﴿ فَالَ الْمُنْيَسِكُةُ بَكَرْيَمُ ﴾ [ترجيزان: ٢٤٦] عن أبي موسى، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل عائشة (٢٤٤٦) عن أنس. وزاد البخاري الحُمُل من الرُّجال كثير، ولم يكمُل من النُّساء إلا مريم بنت عمران وآمية امرأة فرعون ال

 <sup>(</sup>۲) معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي، أبو عروة، نقيه، حافظ للحديث، متقن ثقة. ولد بالبصرة، وسكن اليمن واشتهر فيها، وهو عند مؤرخي رجال الحديث أوَّل من صنَّف باليمن، توفي سنة (۱۵۲)ه. انظر شذرات الذهب (۱/ ۲۲۵)، ميزان الاعتدال (۱۵٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب: اللحم رقم (٣٣٠٥) بلفظ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: فسيّد طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة، اللّحمُّ، قال في الزراند: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله، لم أر من جرحهما ولا من وتُقهما، وسليمان بن عطاء ضعيف، قال السدي: قلت: قال الترمذي: وقد اتهم بالوضع.

#### الخلاف في جواز لعن يزيد

وفي نسخة: «ولن يلعن» وتنوين «يزيد» ضرورة. و«المكثار» بكسر أوَّله للمبالغ في الكثرة. و«الإغراء» للمسر الهمزة للفَسَادُ والتَّحريض عليه. و«غالي» اللغين المعجمة للمسم فاعل من الغُلوّ، وهو المبالغة في التَّعصُّب، وهو بدل من المكثار، والمعنى: لم يلعن أحدٌ من السَّلف يزيد بن معاوية سوى الذين أكثروا القولَ في التَّحريض على لعنه، وبالغوا في أمره، وتجاوزوا عن حدَّه، كالرَّافضة والمخوارج وبعض المعتزلة، بأن قالوا: رضاه بقتل الحسين واستبشارُه وإهانتهُ أهلَ بيت النُبوَّة ممَّا تواتر معناه، كما ذهب إليه التَّفتازانيُّ (۱).

ورُدَّ بأنَّه لم يثبت بطريق الآحاد، فكيف يدَّعي التَّواتر في مقام المراد؟!، مع أنَّه نقل في التَّمييد عن بعضهم: أنَّ يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وإنَّما أمرهم بطلب البيعة، أو بأخذه وحمله إليه، فهم قتلوه من غير حكمه (٢)، على أنَّ الأمر بقتل

 <sup>(</sup>١) عبارته في شرح العقائد: والحقّ أنَّ رضا يزيد بثتل الحسين رضي الله عنه واستبشارَهُ بذلك
 وإهانتَهُ أهل بيت النَّبي إليُّ ممّا ثوائر معناه وإن كان تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقَف في
 شأنه بل في إيمانه، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه اهـ.

لا يخفّى أنَّ الشَّيخ السُّعد رحمه الله صرَّح بلعث يزيداً بناءً على قول من قال: يجوز لعن الفاسق رإن لم يتحقَّق موته على الكفر، ولكن هذا خلاف الشَّحقيق.

 <sup>(</sup>۲) أقول: إن لم يكن أمر أو رَضِي، فعاذا فعل بأولئك القتلة؟ ولِم لم يثار لآل بيت رسول الله في ويقيم حد الله على تتلتهم، أزكان يسكت ويكتفي بقطرات من الدَّمع لو كان المتتول واحداً من آل بيته؟!

على كلّ حالٍ في القلب ألم وحرقة لما لاقاه آل ببت النّبي قطي على يد قوم لم يرعو لنبيّهم حرمة وحقًا، على يد قوم ألقوا خلف ظهورهم كلام الله تعالى: ﴿ إِنْ لَا أَنْسُكُمْ عَبّهِ لَجُو إِلّا اَلْمَوْذَا فِي اَلْفُونَ ﴾ الله وي: ﴿ وَلَا تَعَالَى الله وَلِهُ تعالى الله وَلَكُ أَمَةً قَدْ خَلَفٌ لَهَا مَا لَجُو الله وَلَهُ تعالى الله وَلَهُ أَمَةً قَدْ خَلَفٌ لَهَا مَا كَنَبُ وَلَهُ مَا لَكُمْ مَا كَنَبُمُ وَلا نُعَلُونَ عَنَا كَافًا بِشَلُونَ ﴾ البندزد: ١٣٤ فنتوقف عن المخوض بما لا جدوى فيه.

الحين، بل قتله ليس موجِباً للعنه على مقتضى مذهب أهل السُّنَة، من أنَّ صاحب الكبيرة لا يكفر، فلا يجوز عندهم لعن الظَّالم الفاسق، كما نقله ابن جماعة، يعني بعينه، وإلا فلا شكَّ أنَّه يجوز العنة الله على الظَّالم والفاسق، لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَمَنهُ أَلَنْهِ عَلَى الظَّالم والفاسق، لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَمَنهُ أَلَنْهِ عَلَى الظَّالم والفاسق، لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَمَنهُ أَلَنْهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [مئود: ١٨] ولقوله عليه السلام: العن الله آكل الربا وموكله (١٠)، ثمَّ نقل عن بعض مشايخه: أنَّه يجوز لعنه معيَّناً، بل في وجهه. ولعلَّه أراد به الزَّجر لينتهي عن فعله، وهذا قد يُتصوَّر في حياته، بخلاف ما بعد مماته، إذ يجوز لعن كافر بعينه حيننذ إلَّا إذا عَلِم بدليل قطعيَّ أنَّه مات كافراً، ولعلَّ هذا وجه تقييد النَّاظم بما بعد الموت، إذ يحتمل أن يختم له بخير، وفي الخلاصة وغيرها: أنَّه لا ينبغي لعنُه؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة.

وجوَّز بعض العراقيين لعنه، قال: لمَّا أنَّه كفر بما استحلَّ من محارم الله بفعله في أحل بيت النُّبوَّة انتهى. ولا يخفى أنَّ الاستحلال أمر قلبيِّ ظنّيٌّ غائبٌ عن ظاهرِ الحال، ولو فُرِض وجودُه أوَّلاً يحتمل أنَّه مات تاثباً عنه آخِراً، فلا يجوز لعنه لا باطناً ولا ظاهراً، وهكذا الجواب عمًّا روي ـ إن صحَّ ـ أنَّه قال:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جَزَع الخزرج من وقع الأسل

وكذا ما نُقل عن صاحب التَّمهيد: من أنَّ الأصحَّ هو أن تقول بأنَّ يزيداً لو أمر بقتل الحسين أو رضي بذلك فإنَّه يجوز اللَّعن عليه، وإلَّا فلا، وكذا قاتلُه لا يكفر من غير استحلال انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند (۱/ ٤٠٢) (٣٨٠٩) عن عبد الله بن مسعود، وتتمته: 
وشاهديه وكاتبه قال: «رما ظهر في قوم الرّبا والزّنا إلا أحلُوا بأنفهم عقاب الله عز وجل». وأخرج نحوه البخاري في اللباس باب: من لعن المصور برقم (٦٤٦)، ومسلم في المساقاة باب: لعن آكل الربا (١٥٩٨).

ولا يخفى ما فيه من التَّناقض، حيث أطلق اللَّعن على مجرَّد الأمر بقتله ورضاه، وقيَّد قاتله بغير استحلال، فإنَّ من المعلوم أنَّ القتل أشدُّ من الأمر بالقتل، مع أنَّ قتل غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل السُّنَّة، خلافاً للخوارج والمعتزلة وأهل البدعة، فلا شكَّ أنَّ السُّكوت أسلم، والله أعلم (۱).

وأمًّا ما ذكره شارح من أنَّ من قَتَلَ نبيًّا لا تُقبل توبته، ولا يصحَّ إيمانُه، فغيرُ ظاهر برهانُه؛ لأنَّ الإيمان والتَّوبة يَجُبَّان ما تبلهما بالإجماع.

<sup>(</sup>١) في ختام هذا المبحث أقول: يقيني أنّه لا يوجد مؤمن إلا وقلبُه يتفطّر ألماً وحزناً لما جرى للحسين وآل بيت النّبي ﷺ في ذلك اليوم المشؤوم، وأنّه لا يوجد مؤمن إلّا وفي قلبه من الكراهية الشّديدة لأولئك الذين شاركوا بهذه الجريمة من قريب أو بعيد، وأنَّ الواحد مثّا ليتمثّى أن ترجع الأيام إلى الوراء لينتصر لآل بيت النّبي ﷺ.

ولكن نحن اليوم ماذا نفعل وقد مضى أكثر من ألف عام؟ أنلمن يزيداً مع اللاعنين؟ أم نكثُ ألستنا ونكِلُ أمره إلى الله؟ الجواب عند سيدنا رسول الله ﷺ من قوله وفعله:

ـ أمَّا قوله: فقد أخرج البخاري في الجنائز، باب: ماينهى من سبِّ الأموات (١٣٢٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تُسبُّوا الأموات فإنَّهِم قد أَنْضُوا إلى ما قدَّمواه.

ـ وأمَّا نعلُه: فيو موقفه من وحشيٌ قاتلِ عمَّه حمزة رضي الله عنه، عندما جاءه مؤمناً قال له: ﴿غَيْب وجهك عنِّي فلا أراك أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٠٠)، نفي مجيء وحشي مؤمناً دلالة واضحة على جواز أن يكون أولئك القتلة قد تابوا من فعلتهم، ولكن يبقى لفعلتهم تلك الأثرُ الأسودُ في قلوبنا، كما بقي أثرُ مقتل حمزة في قلب أشرف المخلوقات سبِّدنا محمد ﷺ.

هذا ومن خلال ما ذكرته لك ومن خلال ما قدَّمه الشَّارح تعلم أنَّ الحقُّ الماخوذ من قواعد الشَّرع ونصوصه عدمُ جواز لعن يزيد أو غيره من العصاة والفسقة بأعيانهم، نعم حبُّ آل البيت واجبٌ شرعيٍّ وقربةُ إلى ربٌ العالمين، لا يخلو قلب مؤمن منه، لكن النَّهي عن لعن يزيد ليس لنُصورِ في حبّهم، بل عملاً بقواعد الشَّرع ونصوصه، فلا تغترُّ بمن يظهر حبَّ آل البيت، فيطلق لسانه باللَّعن وهو أوَّل من يستحقُ اللَّعن؛ لما يضمر في قلبه من بغض لأصحاب رسول الله يُشْتَعُ ورضي الله عنهم وعنّا بهم، فاعتَصِمُ بالله، وهو يتولَّى هداك.

### إيمان المقلد

هو بكسر النُّون، جمع نصل، وهو حديدة السَّيف والسَّيم ونحوهما. والتَّقليد: قَبول قول الغير بلا دليل.

نكأنَّه لقبوله جَعَلَه قلادةً في عنقه، والمعنى: أنَّ إيمان المقلَّد معتَبَر عند الأكثر بأنواع الأدلَّة القاطعة، ومن الدَّلائل الواضحة أنَّ النَّبِيَّ بَيِّةٌ كان يكتفي بالإيمان من الأعراب الخالين عن النَّظر في هذا الباب بمجرَّد الثَّلفُظ بكلمة الشَّهادة.

ونقل عن المعتزلة (١٠) القول بعدم اعتبار إيمان المقلّد، ونُسب إلى الأشعريُّ أيضاً، لكن قال القشيريُّ (٢٠): إنَّه افتراء عليه (٣). نما ذكره ابن جماعة «أنَّ مذهب الأشعريُّ والقاضي أنَّ إيمان المقلّد غير معتبر، بخلاف الظَّاهريَّة والسَّادة الحنفيَّة السن في محله.

ثمَّ التَّحقينُ ما ذكره السُّبكيُّ من أنَّ المقلَد: إن كان أخذ بقول الغير من غير حجَّة ولا جزم به، فلا يكفي إيمان المقلَّد قطعاً؛ لأنَّه لا إيمانَ مع أدنى تردُّد فيه،

<sup>(</sup>١) بل لا بدُّ عندهم لصَّحة إيمانه أن يعرف كلَّ سألة بدلالة العقل على وجه يمُكنه به دفع الشَّبهة، حتَّى إذا عجز عن شيء من ذلك لم يُحكم بإسلامه. اه حا.

<sup>(</sup>۲) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو القاسم، النسابوري القشيري الشافعي. صوفي، مفشر، فقيه، أصولي، محدّث، متكلم، ، واعظ، أديب، فاشر، فاظم. توفي رحمه الله بنيسابور سنة (٤٦٥)ه، من تصافيفه: التيسير في التفسير، الرسالة، القشيرية. اه معجم المؤلفين (١/٦)، طبقات الشافعية (١٥٣/٥).

 <sup>(</sup>٣) قال البزدويُّ في أصول اللاِّين: اختلفت الرَّوايات عن الأشعريُّ، والصَّحيحُ من الرَّوايات أنَّه مؤمن.

وإن كان المقلّد أخذَ قول الغير بغير حجَّة لكن جزماً، فيكفي إيمانه عند الأشعريُ وغيره. انتهى، ويؤيِّده أصول أهل السُّنَة "من أنَّ الإيمان هو التَّصديق بما جاء به النَّبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، والإقرارُ به على ما اختاره بعض أثمَّة الحنفيَّة، كشمس الأثمَّة السَّرخسيّ (۱) وفخرُ الإسلام البزدري (۱)، خلافاً لجمهور المحتَّقين ومنهم الشَّيخ أبو منصور الماتريدي ومعظمُ الأشاعرة، حيث ذهبوا إلى أنَّه التَّصديق بالقلب فقط، والإقرارَ شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا.

وخلاصة الكلام في هذا المقام: أنَّ إيمان المقلِّد صحيحٌ عند الأنمَّة الأربعة وإن كان عاصياً بنرك الاستدلال<sup>(٣)</sup>. ونُقل عن الأشعريِّ أنَّ شرط صحَّة إيمانه أن يعرف كلَّ مسألة بدلالة عقليَّة، زاد المعتزلة: وأن يعبُّر عنه بلسانه ويجادل خصمه في برهانه.

 <sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأثمّة، قاضٍ من كبار الأحناف، مجتهد. توفي رحمه الله سنة (٤٨٣)هـ، من أشهر كتبه: المبسوط ثلاثون جزءاً، وله شرح الجامع الكبير. اه الأعلام (٥/ ٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن الكريم، البزدوي، أبر الحسن، فقيه، أصولي محدث، مفرر، توفي رحمه الله سنة (٤٨٢) ودفن بسمرقند، من تصافيفه: شرح المجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي، شرح صحيح البخاري، اه معجم المؤلفين (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يكون عاصياً بترك الاستدلال إن كان عنده أهلية للنظر، وإلا فلا.

## المعرفة واجبة عقلاً والخالاف في ذلك

اعلم أنَّ حدَّ الجهل: معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. وحدُّ العلم: معرفة المعلوم على ما هو به، على ما ذكره ابن جماعة.

والعقلُ: غريزة يتبعها العلم بالضّروريَّات عند سلامة الآلات. واختلف في محلّه، فقيل: الدُماغ، ونُورُه في القلب، حتَّى يدرك الغائبات.

وكمالُه أن يُنجي صاحبه من ملامة الدُّنيا وندامة العُقبى. وقد قيل: إنَّ العقل حياة الأرواح، كما أنَّ الرَّوح حياة الأشباح. وسئل عليَّ رضي الله عنه عن معدن العقل فقال: القلب، وإشراقه إلى الدِّماغ. وهو خلافُ ما ذكره الحكماء (١٠)، وقولُ عليَّ رضي الله عنه أعلى عند العلماء (٢٠)، ورد في بعض الأخبار أنَّ الجهل أقرب إلى الكفر من بياض العين إلى سوادها.

ثمَّ اعلم أنَّه سبحانه ركَّب العقل بلا شهوة في الملائكة، وركِّب الشَّهوة بلا عقل في البهائم، وركَّبهما في بني آدم، فمن غلب عقلُه على شهوته ألحق بالملائكة، بل أكمل، ومن غلبت شهوتُه على عقله فهو في مرتبة البهائم، بل

<sup>(</sup>١) ذهب الحكماء إلى أنَّ العقل قائم بالنَّفس الناطقة المجرُّدة. اه نبراس.

 <sup>(</sup>٢) وإليه ذهب الإمام الشَّانعيِّ والإمام مالك وجمهور المتكلِّمين، كما قال الباجوري في التُّحفة
 (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أي: ابن جماعة. حا

أسفل. ثمَّ قال (١٠): والعقلُ يوجب المعرفة مع البلوغ، والجهلُ عذرٌ خلافاً للحنفيَّة والمعتزلة. انتهى، والمعنى: أنَّه لا عذر لصاحب عقل ـ أي: كامل ـ بلغ مبلغ الرِّجال أن يجهل صانعه الذي خلق السَّموات والأرضَ ـ أي: العلويَّات والسُّفليَّات ـ الدَّالَّة على صانعها وخالقها ومبديها ومنشئها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ يَنْ مَنْ مَايَة فِي السَّمَوَاتِ وَالْمَمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (إسونسند: ١٠٥)، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَوَنِ وَالأَرْضِ ﴾ (الاعسزان: ١٨٥)، وكسما قال بعض العارفين:

وفيي كلل شيء له آيسة تدللُ عسلي أنَّه واحد

وفي فطرة الخلق إثباتُ وجود الباري؛ كما قال الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اَشِّ اَلَيْ فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الزُوم: ٣٠]، وكما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «كلُّ مولود يولد على الفطرة»(٢).

ويدلُّ عليه قضيَّة الميثاق<sup>(٣)</sup> أيضاً، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّنَ عَلَى اللَّهُوحِيد، عَلَقَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْتُولُنَّ اللَّهُ الشنان: ٢٥) ولهذا لم يُبعث الأنبياء إلَّا للتَّوحيد، لا لإثبات وجود الصَّانع كما يُشِعر به قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُ نَاطِرِ السَّنَوْتِ وَالْأَرْتِنِ ﴾ [إراهيم: ١٠]، فالكفَّارُ لم يكونوا شاكِّين في وجود الصَّانع، وإنَّما كفروا بالقول بتعدُّد الآلهة، متعلَّلين بأنَّ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإنَّهم ليقرُبونا إلى الله زُلنى.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين (۱۳۱۹)، ومسلم في القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، برقم (۲۳۵۸)، ولفظه عند البخاري: عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: \*كلُ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاه».

 <sup>(</sup>٢) أراد بِذلك نوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ٓ مَادَمٌ مِن طُهُورِهِمْ دُرْنِتَهُمْ زَاشَهَدُهُمْ عَلَى أَشَدِيمُ أَلَسْتُ مِينَكُمْ قَالُواْ بَنْ ﴾ [الاحزاف: ١٧٢].

وخلاصة المسألة: أنَّ العاقل الذي لم تبلغه الدَّعوة هل يجب عليه الإيمان بالله تعالى أم لا؟ وإذا لم يؤمن هل يخلد في النَّار أم لا؟ وفيه خلاف بين مشايخ الحنفيَّة:

- فعن عامَّتهم نعم، وهو مرويًّ عن الإمام أبي حنيفة، فقد روى الحاكم الشَّهيد (١) في المنتقى عن أبي حنيفة أنَّه قال: لا عذر لأحد في الجبل بخالقه؛ لما يرى من خَلْق السَّموات والأرض وخَلْق نفسه وسائرٍ مخلوقات ربِّه، وعن أبي حنيفة أيضاً أنَّه قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفتُه بعقولهم، وفي ظاهر الرُّواية عنه: أنَّه لو لم يعرف ربَّه ومات يخلد في النَّار.

\_ وقال أبو اليـــر البزدوي منهم: لا يجب عليه، ويُعذَّر لو لم يؤمن. وبه قال الأشعريُّ، وهو رواية عن أبي حنيفة.

ـ ومنهم من قال بوجوبه عليه، إلّا أنّه لا يعذّب به، كما هو رواية عن أبي حنيفة، فيكون عاصياً لقوله تعالى: ﴿ رَمَا كُناً مُعذِّبِنَ حَنَى نَبْتَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسزاء: ١٥]، على أنّ الجمهور حملوا نفي العذاب على عذاب الاستنصال في الدُّنيا، لا على العذاب في العثبى، وبعضُهم جعلوا الرَّسول ما يشمل العقلَ أيضاً.

وأجمعوا على أنَّه في أحكام الشُّرع معذور(٢).

ئمَّ الصَّبيُّ العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال، هل يجب عليه معرفة الله أم لا؟

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن أحمد، الشّهير بالحاكم الشّهيد، المروزيُّ البلخيُّ. ولي القضاء ببخارى، ثمَّ ولَّاه الأمير صاحب خراسان وزارته. قتل شهيداً سنة (٣٤٤). من تصانيفه: «المنتقى، و «الكافي» وهذان الكتابان أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد عند الحنفية. أم الفوائد البهية (٣٠٥).

تال في كشف الظنون (٢/ ١٨٥١): المنتشى في فروع الحنفية، قال الحاكم: نظرت في ثلاثمانة جزء ـ أي: مؤلّف ـ مثل الأمالي والنوادر، حتى انتقتيتُ كتاب المنتقى.

<sup>(</sup>٢) أي: ما لم ينشأ في بلاد الإسلام، وإلا فلا يُعذر المرء بالجهل في بلاد الإسلام.

قال الشَّيخ أبو منصور وكثيرٌ من مشايخ العراق: تجب. وقال بعضهم: لا يجب عليه شيء قبل البلوغ، وأمَّا إذا أسلم قبل البلوغ يكون إيمانه صحيحاً، وارتدادُه يكون ارتداداً. وأمَّا الصَّبِيُّ الذي لا يعقل لا يكون ارتدادُه ارتداداً وإسلامُه يكون إسلاماً (١٠).

#### بيان أن الإيمان عند الفرغرة غير مقبول

«حالَ بأس، بسكون الهمزة وإبداله وبالموحدة في أوَّله، ونُصِب «حالَ» على أنَّه ظرف، ولم يقل فيأس، بالياء التَّحتيَّة لموافقة قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ بَنَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَا رَأَوْا بَاسَنَا ﴾ [عنه: مه]. وأصلُ «البأس» الشُّلَة والمَضَرَّة، والمراد به هنا: سكراتُ الموت ومعاينةُ العذاب، ويستوي فيه الإيمانُ والتَّوبة، كما هو ظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْنَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ النَّيَعِتاتِ حَتَّ إِذَا عَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَلَا إِنِي تُبْتُ النَّنَ وَلا اللهِ يَعْوَدُ وَهُمْ كُفَاذُ ﴾ [التباء: ١٨] وقد قال فيه البُغويُ في تفسيره: إنَّه لا تُقبل توبةُ عاص ولا إيمانُ كافر إذا تيئَن وقد قال فيه البُغويُ في تفسيره: إنَّه لا تُقبل توبةُ عاص ولا إيمانُ كافر إذا تيئَن الموت. ويؤيدُ ما قاله أنَّ من شرط التَّوبة عن الذَّنب العزمُ على أن لا يعود إليه، وذلك إنَّما يتحقَّق مع ظنِّ التَّائب التَّمَكُن من العود، وأيضاً فلا شبهة أنَّ كلَّ مؤمن عاص يندم عند الياس، وقد ورد: «أنَّ التَّاثب من الذَّنب كمن لا ذَنْب له، (٢٠ فيلام) على من لا ذَبْ له، (٢٠ فيلام) على الله وقد ورد: «أنَّ التَّاث، من الذَّنب كمن لا ذَنْب له، (٢٠ فيلام) عاص يندم عند الياس، وقد ورد: «أنَّ التَّاث، من القود، وأيضاً فلا شبهة أنَّ كلَّ مؤمن عاص يندم عند الياس، وقد ورد: «أنَّ التَّاث، من الذَّنب كمن لا ذَنْب له، (٢٠ فيلام)

<sup>(</sup>١) قال في الحاشية: لعل هنا سقط لفظ \*لا\*، وإلّا فكما لا يصخُ ارتدادُه فكذلك لا يصحُ إسلامه. اه أتول: إذا لم يقبل منه إسلام ولا ارتداد، فبماذا نحكم عليه قبل الرّدُة على تصوُر صدورها منه؟. والظّاهر أنَّ إسلامه يُقبل نظراً لمصلحة الصّبيُ. وهذا ما أراده الشّارح، فلا حاجة للقول بسقوط لنظة \*لاه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد باب: ذكر النوبة (٤٢٥٠) عن عبد الله قال: قال رسول الله قطر والتّائب من الذَّنب كمن لا ذَنْب له، وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصّحيح إلّا أنّ أبا عبدة لم يسمع من أبيه.

منه أن لا يدخل أحد من المؤمنين النّار، وقد ثبت أنّ بعضهم يدخلونها، وأيضاً نحن مكلّفون بالإيمان الغيبي؛ لقوله تعالى: ﴿ النّبَيْنَ نُوْمِنُونَ بِالنّبَيِ ﴾ (البّنتوة: ٣) وذلك الوقتُ لا يكون الإيمان الغيبي (١)، فلا يصحّ، وأمّا ما أخرجه التّرمذي من حديث ابن عمر أنّ النّبي يَحَيُّة قال: ﴿إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغو (٣) فيشمل توبة المؤمن والكافر، والمراد بالغرغرة (٣) مو حال الياس ووقتُ الباس (١)، وبعد تحقُّقِه لم يتصوَّر منهما الامتثال في الأفعال عقلاً ونقلاً، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ رُدُواْ لَمَادُواْ لِللّهُ المُنافِي المنافِق المناسي: ﴿وهذا بخلاف توبة العاصي للحديث المذكور؛ ليس في محله، وكذا قولُ ابن جماعة وجزمُه في المسألة وبأنَّ للحديث المذكور؛ ليس في محله، وكذا قولُ ابن جماعة وجزمُه في المسألة وبأنَّ

<sup>(</sup>۱) الإيمان؛ فاعل الكون، والغيبي، صفة، أي: لا يرجد الإيمان الغيبي، بل يكون الإيمان عينياً، هذا إذا جعلنا الكان؛ ثامة، وإن جعلناها ناقصة يكون الخبر محذوفاً تقديره الموجوداً؛، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الدعوات باب: فضل التوبة والاستغفار (۳۵۳۷) عن عبد الله بن عمر،
 وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الزهد باب: ذكر التوبة (٤٢٥٢) والإمام أحمد (٢/ ١٥٥٦) (١٤٠٨) وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) فسر الشّارح الغرغرة بما يناسب ما ذهب إليه، والعشهور أنَّ المراد بالغرغرة هو بلوغ الرُّوح
الحلقوم، وعندها يرى الإنسان منزلته ويُعقَل لسانه، إمّا فرحاً أو جَزَعاً، فلا يُتصور منه
الكلام، وعلى فرض وقوع الكلام منه وثوبته وقتنذٍ، فلا تقبل ثوبته باتفاق.

 <sup>(</sup>٤) لا بدُّ من الوقوف على المراد من الياس الذي أطلقه الشَّارح، وهو لا يتعدُّ - فيما أراه أمرين:

<sup>.</sup> إمَّا أن يكون المراد به مرحلةً بلوغ الرُّوح الحلقوم، وهذا متَّفق عليه بأنَّه لا تقبل توبته حدد.

<sup>-</sup> وإمَّا أن بكون المراد أنَّه قد بلغت به الشُدّة مبلّغاً لا يعيش الإنسان بعد، غالباً، وهذا منقوض بأنّه كم من إنسان وصل إلى مرحلة انقطعت معها سُبُل الحياة جميعها، وبعد ذلك أبدله الله بالشُدّة نرجاً، وبالبأس نرحاً، فهل يعني أنّه إن تاب وقت بأسه وشدَّته لم تُقبل توبته، ولزمه أن يعيدها بعد زوال بأسه ويأسه، وهذا بعيد، فتعيّن قبول توبته وقت البأس واليأس ما لم تبلغ الرُّوح الحلقرم، والله أعلم،

إيمان الكافر إذا رأى موضعه من النَّار غير مقبول، وتوبةً العاصي في تلك الحالة مقبولة، ثمَّ قال: فإن قلت: ما الفرقُ؟ قلتُ: انسحابُ حكم الإيمان. انتهى.

ولا يخفى أنَّ انسحاب حكم الإيمان لا يقتضي أنَّ حال اليأس تُقبل التَّوبة من العصيان، ومن القواعد أنَّ معارضة النَّصُّ بالدَّليل العقليُّ غيرٌ مقبولة عند الأعيان.

وأمًّا قول الشَّارح: إنَّ عليه أنمَّة بخارى من الحنفيَّة وجمعاً من متأخِّري الشَّافعيَّة، كالسُّبكيِّ والبُلقيني، فعلى تقدير صحَّته يحتاج إلى ظهور حجَّته.

#### بيان أن الأعمال لا تدخل في معنى الإيمان

نصبه على الحال، والمعنى: ليست العبادات المفروضة محسوبةً من الإيمان، ولا داخلةً في أجزائه حالَ كونها مفروضاً وَصْلُها بالإيمان على وجه الاستحسان، فإنّها وإن لم تكن من مفهوم الإيمان، إلا أنّ الإيمان بها متحتّم، والإتيان بها متّصلةً فرض لازم؛ لأنّها لا يعتدُّ بها بدونه باتّفاق أهلِ الحقِّ.

وما قاله النَّاظم من أنَّ الأعمال غيرُ داخلةٍ في الإيمان هو ما عليه أكابر العلماء الأعيان، كأبي حنيفة وأصحابه، واختاره إمام الحرمين (١) وجمهورُ الأشاعرة لما مرَّ (٢) من أنَّ حقيقة الإيمان هو التَّصديق القلبي فقط، أو هو مع الإقرار باللسان (٢).

 <sup>(</sup>۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني، أبو المعالي ركنُ الدُين، أعلم المتأخّرين من أصحاب الشّافعيُ، توفي رحمه الله بيسابور سنة (٤٧٨)هـ، لم مصنفات منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. الدوفيات الأعيان (٣/ ١٦٧)، طبقات الشافعية (٣/ ١٨٤).
 (٢) أي: في ص (١٣٨).

 <sup>(</sup>٣) بيان المسألة: أنَّ أبا حنيفة رحمه الله وجماعة من الأشاعرة قالوا: الإيمان اسم لِعَمَلَي
 القلب واللسان فقط، أي: هو التَّصديقُ القلبيُّ مع الإقرار عندهم.

ومذهبُ مالك والشَّافعيِّ والأوزاعيُّ (١)، وهو المنقول عن السَّلف وكثيرٍ من المتكلِّمين، ونقله في شرح المقاصد (٢) عن جميع المحدِّثين، وشرح العقائد عن جمهورهم، أنَّها داخلة في الإيمان، والظَّاهرُ كما قال بعض المحقِّقين أنَّ مرادهم أنَّها داخلة في الإيمان، والظَّاهرُ كما قال بعض المحقِّقين أنَّ مرادهم أنَّها داخلة في الإيمان الكامل (٢)؛ لا أنَّه ينتفي الإيمانُ بانتفائها، كما هو مذهب المعتزلة والخوارج، فالنِّزاعُ في المسألة بين الفريقين من أهل السُّنَّة لفظيُّ (١)، وكذا ما تفرَّع عليه من زيادة الإيمان ونقصانه، مع الإجماع على أنَّ من آمن ومات قبل فرُض عمل عليه أنَّه مات مؤمناً.

#### بيان حكم من يقع بالمعاصي

العَهْر ـ بفتح العين المهملة ـ الزّنا. واالاختزال؛ الاقتطاع، والمراد: أخذُ مال الغير غصباً أو سرقةً، وفي معناه جميعُ مظالم العباد.

وذهب جمهور الأشاعرة والمائريديّة إلى أنَّ الإيمان هو التَّصديق القلبيُّ، والإقرارُ شرط لإجراء الأحكام الشِّرعيَّة في الدُّنيا. فلا مُدخل للأعمال في أصل الإيمان عند الفريقين.
 انظر ت (٣) ص (١٣٨).

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحبد الأوزاعيُّ أبو عمرو، إمام الدِّيار الشَّاميَّة في النقه والزُّهد،
 وأحد الكتَّاب المترسَّلين. سكن بيروت ومات فيها سنة (١٥٧)ه، له كتاب السنن في الفقه.
 اه شذرات الذهب (١/ ٢٤١)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٩٨) رقم (٣٥٥).

 <sup>(</sup>٢) المقاصد في علم الكلام وشرحه كلاهما للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازايّ، وقد تقدّمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) والدُّلِل على ذلك أنَّهم صحَّحوا الإيمان بدون الطَّاعات، ولم يكفُروا أحداً بترك الطَّاعات،
 نتبيَّن بذلك أنَّ مرادهم بالإيمان في تولهم: «الأعمال داخلة في الإيمان» الإيمان الكامل.
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) نمن قال من الأشاعرة وغيرهم: إنَّ الإيمان يزيد بالطَّاعة وينقص بالمعصية، فمرادهُ من حيث الكمال، لا من حيث ذائبَّةُ الإيمان وحقيقتُه. رمن قال من الماتريدية: إنَّ الإيمان

وهذا البيت بيان حكم الأفعال المحرَّمة، كما أنَّ البيت الأوَّل بيانُ حكم الأعمال الواجبة، فإيرادُ الوار في محلِّه، وليس هذا مبنيًّا على ما قبله كما توهمَّه الشَّارِحِ القدسيُّ وقال: «كان حقُّه التَّعبيرَ بالفاء بدل الواو»، نعم كان الأولى أن يُقَدِّم القتل على العَهْر؛ ليكون التَّرتيب الذِّكريُّ على وفق التَّرتيب الرُّتبي.

والمعنى: لا يُحكم بكفر أحد وارتدادِه بسب ارتكاب زناً أو قتل نفس بغير حقٌّ أو سرقة ونحوها من الكبائر، وهذا مذهب أهل السُّنَّة، خلافاً للخوارج حيث يقولون بكفر مرتكب الكبيرة والصَّغيرة، وللمعتزلة فإنَّهِم يقولون: لا يُقضى بكفر ولا إيمان، ويُثبتون المنزلة بين المنزلتين، ويسمُّونه فاسقاً، لا كافراً كالخوارج، مع أنَّهِما قائلان بأنَّه مخلَّد في النَّار.

ونحن نقول: إنَّه عاص تحت المشيئة؛ لقوله نعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْنِيرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآفُ ﴾ [النياء: ٤٤٨، ولا نقول: إنَّ المعصية لا تضرُّ مع الإيمان، كما لا تنفع الطَّاعة مع الكفر، على ما ذهب إليه بعض أهل البدعة، وتبعيم الملاحدة والإباحيَّة والوجوديَّةُ.



لا بزيد ولا ينقص، نمقصودُه ذائبةُ الإيمان وحقيقته، لا من حيث الكمال. وكذلك من قال بدخول الأعمال في الإيمان، فمراده الإيمان الكامل، ومن قال بعدم دخولها فمتصود ذاتيَّةُ الإيمان وحقيقه.

من خلال ما تقدُّم يتَّضح لديك أنَّ الخلاف لفظيَّ بين فرق أهل السُّنَّة في هذه المسألة ـ وإن جمل بعضهم الخلاف حثيتياً \_ رعليه فالكلُّ متُّفقون على زيادة الإيمان ونقصانه من حيث الثُّموات والكمال.

ولمنزيد بيان وتفصيل انظر تحقة السريلا: (١١٤ ــ ١١٩) و (١٢٦ ـ ١٣١).

### بيان أن نية الكفر كفرّ

ومن، شرطيَّة، وايصر، جوابها، و«الانسلال، الخروجُ بخفية. والمعنى: إنَّ من ينوي الارتداد بعد مدَّة، طالت أو قصرت، يخرج بذلك عن دين الحقُّ والإيمانِ المطلِّق في الحال(١)، وإن قصد الاستقبال، لأنَّ استدامة الإيمان من واجبات الإيقان؛ كما قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا يِنُوا ﴾ [النِّسَاء: ١٣٦] أي: اثبتوا، فإذا أتى بما ينافيها ولو بالنِّيَّة فقد كفر اتَّفاقاً؛ ولأنَّ قصد الكفر بنافي التَّصديقَ ويُزيل التَّحقيق؛ ولأنَّه رضي بالكفر، والرُّضا بكفر نفسه كفرٌ إجماعاً، وإنَّما الخلاف في كفر غيره لقصد ضيره، لا لكونه استحساناً للكفر في نفسه، فقول الشَّارح القدسيُّ: الرُّضا بالكفر كفرٌ على المرجَّح ليس في محلِّه (٢). وقد عُلم كفرُه بالأؤلى فيما إذا نوى الارتداد في الحال أو بعد لحظة، كما لا يخفي.

ثمُّ اعلم أنَّ قَصْد الكفر كفرٌ وهو غيرُ معفوٌّ بالإجماع؛ لأنَّ الله سبحانه يعفو عمًّا دون الشُّرك، لا عن الشُّرك، بلا نزاع، بخلاف قصد السَّيِّنة فإنَّه سيئة ولكنَّها

<sup>(</sup>١) وذلك لما تقرَّر في الأصول، أنَّ التَّروك تحصل بمجرَّد النِّيَّة، بخلاف الأنعال، كالإقامة وَالسُّفر، فإنَّ المسافر يصير مقيماً بمجرَّد نبَّة الإقامة، لأنَّها ترك السَّفر، والمقيم لا يصير مسافراً إلا بالخروج لأنَّه فِعُل، فكذا الإسلام والكفر، فالمسلم يصير كافراً بمجرُّد النَّيَّة، والكافرُ لا يصير مؤمناً بمجرَّد النَّبَّة، بل لا بدَّ من النُّطن، لأنَّ الإسلام فِعلٌ، وكذا لو خَطَر بباله أنَّه لو أكرِهه العدوُّ على كلمة الكفر لأجراها على لسانه وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان كفر من ساعته؛ لأنَّه رضي بإجراء كلمة الكفر على لسانه من غير إكراء، فصار نظير ما لو نوى أن يكفر في المستقبل، حا

<sup>(</sup>٢) لأنَّه ذكره مجملاً وهو يحتاج إلى تفصيل.

معفوَّة بوعد الله سبحانه وتعالى، لقوله ﷺ: "من هَمَّ بسيِّنة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيء، فإن عَمِلها كتبت عليه سيِّنة واحدة (١١) وهذا عند أهل السُّنَّة، وقالت المعتزلة والخوارج: ليست معفوَّة كالهَمُّ بالكفر.

ثمَّ الهَمُّ الذي لم يكتب عليه ما خطر بباله ولم يعزم على ارتكابه، وإلَّا فالمحتَّقون على أنَّه يكتب عليه، لكنَّه مع هذا قابل أن يعفو الله عنه، وأنَّه تحت المشيئة، بخلاف قصد الكفر وعزمه، وأمَّا خطراتُه فلا تضرُّ كما يشير إليه الحديث: «وهذا صريح الإيمان» (3) أو «محضه» (1) «والحمدُ لله الذي ردَّ أمر الشَّيطان إلى الوسوسة (1).

#### فصل في حكم التلفظ بألفاظ الكفر

الباء في بـ «طوع» للمعيَّة، وفي بـ «اغتفال» للسَّبيَّة، و«رَدُّ» مرفوع على أنَّه خَبَر لـ «لفظ»، والمعنى: أنَّ إجراء لفظ الكفر ومبناه على اللَّسان، من غير اعتقاد اللَّفظ

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الإسراء برسول الله قلي (١٦٢) ضمن حديث طويل، إلا أنَّه قال: «لم تُكتب شيئاً».

<sup>(</sup>٢) قوله «هذا صريح الإيمان» أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان (١٣٢) ولفظه: عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي عليه فسألوه إنّا نجد في أنفسنا ما يتماظم أحدنا أن يتكلّم به قال: «وقد وجتُسوه»؟، قالوا: نعم، قال: «ذاك صريح الإيمان».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان، (١٣٣) عن عبد الله قال: سئل
 النبي الله عن الوسوسة فقال: «ثلك محض الإيمان».

<sup>(</sup>٤) أخرجه غير واحد بألفاظ متغايرة، منهم من قال: اللحمد الله الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة، ومنهم من قال: اردَّ كهده، أخرجه ابن حبان (٢٦٠/١) (١٤٧)، وأبو داود في الأدب باب: رد الرسوسة (٥١١٠)، وأحمد (٢٥٥/١) (٢٠٩٧).

بمعناه، مع طواعية وعدم كراهبته النَّاشئة عن موجِب إكراه ذلك الكلام، حال كونه مثلبَساً بالغفلة عن ذلك المرام، رَدُّ لدين الإسلام، وخروجٌ عن دائرة الأحكام، ومثلبَساً بالغفلة عن ذلك المرام، رَدُّ لدين الإسلام، وخروجٌ عن دائرة الأحكام، وهذا ما عليه أنمَّةُ الحنفيَّة، لما سبق من أنَّ المختار عند بعضهم أنَّ الإيمان هو التَّصديقُ والإقرارُ، فبإجراء الكفر على اللِّسان ينبدَّل الإقرارُ بالإنكار، وذلك كفرٌ عند العلماء الأبرار.

وقال الشّارح الحنفيُّ: يكفر عند عامّة العلماء، ولا يُعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر ويعذر بالجهل، ثمَّ قال: والأصحُّ أنَّه لا يكفر، وعليه الفتوى انتهى. والظَّاهر أنَّ هذا إذا تكلِّم بكلمة عالماً أنَّها كلمة كفر، غيرَ معتقد لمعناها، أمَّا من تكلِّم بكلمة كفر، ففي فتاوى قاضيخان (١) حكاية خلاف من غير ترجيح، حيث قال: قيل: لا يكفر لعذره بالجهل، وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل.

ثمَّ في إطلاقه الإكراه نَظَرٌ لا يخفى، ففي نتارى قاضيخان تفصيلٌ حسن، وهو أنَّه إن أكره بقيد أو حَبْس فتلنَظ بذلك كَفَر، أو بقَتْلٍ أو إتلاف عضوٍ أو ضرب مؤلم، فتلفَّظ بذلك وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان لا يكفر استحاناً، يعني: وكان القياس أن يكون كفراً؛ لأنَّه إنكارٌ مبطل لما سبق منه من إقرار.

<sup>(</sup>١) الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي، المعروف بـ الفاضيخان، نقيه مجتهد في المسائل، توفي سنة (٩٩٢)ه، من تصافيف: الفتاوى، وشرح الجامع الصغير. اهر معجم المؤلفين.

#### بيان ما يتفرع عن الردة

ثمَّ من فروع الارتداد: أنَّه يُبطل أعماله الصَّالحة، وتقع الفُرقة بينه وبين امرأته ولو جدَّد الإيمان، بخلاف مذهب الشَّافعيِّ فإنَّه لا يُبطلها إلَّا بالموت على الكفر، ففي مذهبنا يجب عليه إعادة حَجَّة الإسلام؛ لأنَّ وقت الحجِّ ممتدُّ إلى آخر العمر، وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتدَّ في أوَّله بعد أداء صلاته، فإنَّه يجب عليه إعادة تلك الصَّلاة. وأمَّا قضاءُ الصَّلوات ونحوها الواقعةِ في أيَّام الارتداد، فلا يجب اتّفاقاً.

#### حكم ما يجري على لسان السكران من ألفاظ الكفر

«لا» ناهية، وايحكم» بصيغة المجهول، وقيل: بالمثنّاة الفوقيّة خطاباً، وفي نسخة بصيغة المتكلّم، ونصب احاله على الظّرف، واما» مصدريّة وايهذي، بفتح المضارعة وكسر الذّال المعجمة من الهذيان، وهو الكلام السّاقط الاعتبار في ميدان البيان، وفي معناه اللّغو، فإنّه الكلام الباطل. والارتجال بالجيم هو القول بديهة، من غير أن يكون له من قبّله تهيئة ورَوِيّة، وباؤه متعلّق بديهذي، أو اللغوا، وفاعلُهما السّكران، فإنّ المذكور معنى كالمذكور مبنى، والمعنى: أنّه لا يحكم بكفر إنسان بسبب ما يجري على لسانه من كلمة الكفر حال سكره، دونَ تأمّل في أمره.

والنَّاظم أطلقه، وفي فتاوى قاضيخان تفصيلُه حيث قال: فإن كان يُعرِف الخير من الشَّرِّ، والسَّماءَ من الأرض، فيحكم بكفره، وإلا فلا. وذهب ابن جماعة وشارحٌ من الجنفيَّة إلى إطلاقه وعدم تكفيره، من غير نظر إلى اختلاف حاله، قيل: وهو المشهور عن الحنفيَّة، بدليل أنَّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، على ما ورد في الصَّحيح ويؤيِّدُه: أنَّه قرأ بعض الصَّحابة وهو سكران اأعبد ما تعبدون (١١) وصار سباً لتحريم السُّكر حالَ الصَّلاة.

ونقل الشَّارِح أيضاً عن أبي حنيفة: أنَّ ردَّة السَّكران لإتيانه بحقيقة الرُّدَّة، قال القدسيُّ: وهذا مذهب الشافعي، ونقل الشَّارِح أيضاً أنَّ السَّكران هو الذي لا يعرف الرَّجلَ من المرأة عند أبي حنيفة، ثمَّ قال: واعلمُ أنَّ السُّكر على نوعين:

ـ سُكرٌ بطريق مباح، كشُرب الدَّواء والشُكر بالبنج وبما يُتَخذ من الحبوب والعسل، فلا يقع طلاقه ولا عِتاقة، ولا ينفذ جميع تصرُّفاته؛ لأنَّه ليس من جنس اللَّهو فصار من أقسام المرض.

\_ وسكرٌ بطريق محظور، كشرب الخمر والنَّبيذ، فتلزمُه أحكامُ الشَّرع وتنفذ تصرُّفاتُه كلُّها، إلا الرِّدَّة استحساناً.

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في المستدرك (١٥٩/٤) (٧٢٢٢)، والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة النساء (٢٠٢٦)، والبزار في مسنده (٢١١/٢) (٥٩٨)، والطبراني في الصغير (٢٠٤٦) ( (٧٥١)، والحديث بتمامه كما ذكره الحاكم: أنَّ عبد المرحمن صنع طعاماً فدعا ناساً من أصحاب النبي قط فيهم علي بن أبي طالب، فقراً قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن عابدون ما عبدتم، فأنزل الله عزَّ وجلُ ﴿ يَتَأَبُّا الَّذِينَ اَلتَوُا لَا تَقَرَلُوا الصَّلَوة وَالتَّرُ

#### بيان أن الشيء هو الموجود

(ما) بمعنى ليس، والمراد بالفقه هنا الفهم، ويصحُ أن يراد به الدَّليل، واللام فيه للتَّعليل، وهو متعلِّق بمقتَّر نحو: قلت: والاح، بمعنى ظهر، والليمن، بضمٌ الياء ـ البركة. والمعنى: ليس المعدومُ مرثيًا لله تعالى ولا شيئاً، بمعنى: أنَّه لا يُطلَق عليه أنَّه شيء مطلَقاً، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئا﴾ [نرينم: ه] وهو لا ينافي كونه مقيَّداً، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَلْ أَنْ عَلَ ٱلإِنكِنِ حِبنٌ مِن الدَّهْرِ لَي لَمْ نَبْئًا مُذَكُرُونا ﴾ [الإنان: ١] وقلت: ذلك جازماً بما هنالك؛ لأجل فَهْم ظهر لي ظهوراً بيناً كما في الهلال المبارك الحال.

وفي المسألة خلاف المعتزلة (١٠)، مستدلين بقوله تعالى: ﴿إِنَ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ مَنَ المَعَالَةِ عَلَيْهِ المَعتزلة (١٠) مَنَ أُعَلِيدٌ ﴾ (المعنز ١٠) على خلاف أنَّها يوم القيامة كما قال الحسن (١٠)

<sup>(</sup>١) وذلك لأنَّ المعدوم عندهم شيءٌ، وهو جوهر وعَرَض إلا أنَّه غير موجود، فالأشياءُ عندهم قبل وجودها ثابتة في نفسيا، إلا أنَّها مستترة كاستتار الثّوب في الصَّندوق، ولذلك يقولون: إنَّ الحقائق ليست بجَمُل جاعل، ولم تتعلَّق القدرة إلا بظهورها؛ لاستتارها قبل ذلك. وعندنا أهلَ السُّنَّة: أنَّها بجعل جاعل، تعلَّق القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد. كان إمام أهل البصرة وحبر الأمّة في زمته، وهو أحد العلماء الفقياء الفصحاء الشّجعان النّشاك. شبّ في كنف علي بن أبي طالب. وسكن البصرة، وعظمت هيئة في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الله لومة لائم. توفى سنة (١١٠)ه. الأعلام (٢٢٦/٢).

والسُّدُي (١)، أو قبل يوم القيامة وهي من أشراطها، كما قال علقمة والشَّعبيُ (٢) وابنُ جريح. وقال مقاتل: تكون قبل الثَّفخة الأولى.

وأجيب عنه: بأنَّ معنى الآية ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ خَنَّ عَظِيدٌ﴾ السنج: ١٦ تكون شيئاً عظيماً عند وجودها، وبأنَّها لمَّا كانت أمراً متحقُّق الوقوع في علمه سبحانه صارت كأنَّها موجودة في الحال. والله أعلم بالأحوال.

قيل: والتَّحقيق في هذه المسألة ما ذهب إليه المحقِّقون من أنَّ الشَّيئيَّة تُرادف الوجود، والعدَم يرادف النَّفي، فالحكم بكون المعدوم ليس بشيء ضروري، ويؤيِّدُه ما حكى شارح المواقف من أنَّ أهل اللَّغة في كلَّ عصر يُطِلقون لفظ الشَّيء على الموجود، حتَّى لو قيل لهم: الموجودُ شيءٌ تلقُّوه بالقبول، ولو قيل: ليس بشيء قابلوه بالإنكار انتهى.

وقيل: النَّزاع لفظيٌّ، فإنَّ مرادهم بالمعدوم الشَّيءُ النَّابتُ المتحقِّق نفيُه.

ثمَّ اعلم أنَّ هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السُنَّة والمعتزلة، إلَّا أنَّ محلَّ الخلاف المعدوم الممتنعُ الوجود، وأمَّا المعدوم الممتنعُ الوجود لذاته، كاجتماع الضُّدَّين، نليس شيئاً ولا يُرى بلا خلاف.

وقال العزُّ ابن جماعة: اشتمل هذا البيت على قاعدتين:

الأولى: أنَّ الله هل يَرَى المعدومَ أم لا، فمذهب الحنفيَّةِ الثاني، ومذهبُ المعتزلة الأوَّل.

 <sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذريب السُدِّي، حجازي الأصل، سكن الكونة ومات نيها
 سنة (۱۲۷)ه، صنف تفسير القرآن. اه هدية العارفين (۱/ ۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) عامر بن شراحيل الشَّعيي الحميري أبو عمرو، تابعي جلبل القدر وافر العلم، بضرب المثل بحفظه. سنل عمَّا بلغ إليه حفظه فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدَّثني رجل بحديث إلا حفظته. استقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيها شاعراً ثوفي رحمه الله في الكونة سنة (٢٠٠)ه. تهذيب التهذيب (٢/٢٤)، حلية الأولياء (٢١٠/٤).

والثانية: أنَّ المعدوم هل هو شيءٌ أم لا، فمذهبُ أهل السُّنَّة الثاني، ومذهبُ المعتزلة الأوَّل. والله أعلم.

"غيران" بكسر النُون تثنيةُ "غير"، و"التَّكوينُ" الإيجاد، و"المكوَّن" بفتح الواو الموجود، وهما متغايران؛ لأنَّ المسبَّب غيرُ المسبِّب، والفعلُ غيرُ المفعول، قال ابن جماعة: وهذا عند أهل السُّنَة، خلافاً للمعتزلة، فإنَّهما شيء واحد عندهم. ثمَّ الضَّمير في "خذه" راجع إلى ما قاله من المكوَّن والتَّكوين متغايران، وأكَّد ذلك بقوله: "لا كشيء" أي: لا متَّحدان، وجعل هذا القول بمنزلة الكُحل لتنويره عينَ البصيرة من عمى الجهل بهذه المسألة.

فاعلم أنَّ التَّكوين أثبته علماؤنا الحنفيَّة صفةً لله تعالى زائدةً على القدرة والإرادة، وقالوا بقِدَمه، وفسَّروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجودُ، والمراد مبدأ الإخراج لا نفسه؛ لأنَّ نفس الإخراج وصفٌ إضافيٌّ في حادث وقديم.

ونسب قول المعتزلة إلى الأشعريُ أيضاً، لكن العلَّامة التَّفتازاني ردَّ نسبة ذلك على ظاهره إليه، وحمل كلامه على محمل صحيح لديه، فقال: من قال: "إنَّ القاعلُ التَّكوين عينُ المكوَّن ، أراد أنَّ الفاعل إذا فعل شيئاً فليس ههنا إلَّا الفاعلُ والمفعول، وأمَّا المعنى المعبَّر عنه بالتَّكوين، فهو أمر اعتباريُّ يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول، وليس أمراً محتَّقاً مغايراً للمفعول في الخارج، ولم يُرِد أنَّ مفهوم التَّكوين هو بعينه مفهوم المكوَّن. وهذا خلاصة ما في كلامه من شرح المقاصد والعقائد، وقد سبق شرح قوله: "وفي الأذهان حق البيت المذكور هبنا على ما في بعض النسخ.

#### بيان أن الرزق يطلق على الحالال والحرام

«السُّحت» بضم السِّين وسكون الحاء ويضم ، هو الحرام بل أشدُّه. و«الحِلّ» بكسر الحاء الحلال. و«المقال» مصدر ميمي بمعنى القول أو المقول. و«القالي» المبغض، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا رَدَّعَكَ رَبُكَ رَمَا قَلَى الشَّيمِن: ٣]. والمعنى: الحرامُ مرزوق مثل الحلال؛ لأنَّ الرُّزق ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان لينتفع به، حراماً كان أو حلالاً.

وفي المسألة خلاف المعتزلة مستدلّين بأنَّه مستند إليه سبحانه في الجملة، والمستندُ إليه يَقبحُ أن يكون حراماً يُعاقبون عليه.

وأجيب بأنَّه لا قبيح بالنِّسبة إلى الله تعالى؛ لأنَّه يفعل ما يشاء في ملكه، ويحكم ما يريد في ملكه، وعقابهم على الحرام لِسُوء مباشرتهم أسباب الأحكام، مع أنَّه يلزم المعتزلة أنَّ المنتفع بالحرام طُولَ الأيَّام في عمره لم يرزقه الله أصلاً، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَتَرَ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْتُهَا﴾ [هود: ١].

ثمَّ اعلم أنَّ هذا البيت في بعض النُّسخ موجود دون غيره.



«الأجداث» ـ بالجيم والمثلَّثة ـ القبور، جمع جَدَث بفتحتين. و اسيُبلي صيغة مجهول من البلاء ـ بفتح ومدِّ ـ بمعنى يُمتحن، وهو متعلَّق المجرورات كلِّها. قال ابن جماعة: يشير إلى أنَّ سؤال مُنكر ونكير حقٌ يجب الإيمان به، وقد أجمع عليه أهلُ السُّنَّة، خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة. انتهى.

ومعنى البيت: إنَّه سيختبر كلُّ شخص في قبره أو مقرَّه (١) بالسُّؤال عن ربِّه ودينه ونبيَّه، كما ورد في الحديث الصَّحيح: "فيقول المؤمن: ربِّي الله، وديني الإسلام، ونبيِّي محمد عليه السَّلام، ويقول الكافر والفاجر: هاه هاه لا أدري، (١). وفي

<sup>(</sup>١) قوله: «أو مقرّه»، أشار بذلك إلى أنَّ الميت يُختبر ويسأل سواء تُبر أو لم يُقبر، ولو صُلِب أو غَرِق في بحر، أو أكلته الدُّوابُ، أو حُرَّق حتَّى صار رماداً وذُرِّي في الرِّيح، فلا يمنع من الاختبار والشُّؤال تفرُّق أجزاء الميت.

<sup>(</sup>٢) أصل الحديث أخرجه البخاري في الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر (١٣٠٨) ولفظه عنده عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: "إنَّ العبد إذا رُضع في قبره، وترلَّى عنه أصحابه، وإنَّه ليَسمع قرع نِعالهم، أتاه ملكان، فيتُعدانه فيقولان: ما كنتَ تقول في هذا الرجل بمحمد على أما المؤمن فيقول: أشهد أنَّه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً. وأما المنافلُ والكافرُ فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريتَ ولا تليتَ، ويُضرب بمطارق من حديد ضربةً، فيصبح صيحة، يسمعها من يله غير الثقلين».

الخلاصة وفتاوى البزَّازيَّة (١) من أنمَّة الحنفيَّة: أنَّ من جُعل في تابوت أياماً لينقل، ما لم يدفن لم يسئل، وهو ظاهر الأحاديث، فتأمل.

ومن أكله السَّبُع فالسُّؤالُ في بطنه كما صرَّحوا به. وأمَّا سؤال الصَّغير فمنقول عن السَّيِّد أبي شجاع من الحنفيَّة، واعتمده صاحب الخلاصة (٢) والبزَّازيُّ في فتاويه، وجرى عليه النَّسفيُّ في العمدة، لكن جزم صاحب البحر (٦) بخلافه وهو منتضى قول النَّوويُّ في الرَّوضة (١) والفتاوى، وتوقَّف التَّاج الفاكهاني (٥) في سؤال المجنون ونحوه.

وأمًّا الأنبياء عليهم السَّلام فالأصحُّ أنَّهُم لا يسألون، كما جزم به النَّسفيُّ في بحره، وما ورد في الصَّحيحين من استعادة النَّبيُّ ﷺ من فتنة القبر وعذابه (١٠)، أجاب عنه القاضي عياض في شرح مسلم بأنَّ ذلك التزامُ لحقُّ الله

<sup>(</sup>١) البزازيّة في الفتاوى، للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب، المعروف بابن البزاز، المتوفى سنة (٨٢٧)، وهو كتاب جامع، لخّص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة، وسمّاه (الجامع الوجيز). اه كشف الظنون (١/ ٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرُشيد البخاري، المتوفى سنة
 (۲۵). اه كثف الظنون (۱/ ۷۱۸).

 <sup>(</sup>٣) بحر الكلام كتاب في المقائد، للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النفي الحنفي
المتوفى منة (٥٠٨). اه كشف الظنون (١/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٤) روضة الطالبين وعمدة المتقين، للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تقدمت ترجمته، في نروع الفقه الشافعي.

 <sup>(</sup>٥) تاج الذين عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللّخمي الاسكندراني الفاكهائي أبو حفص. فقيه،
 مشارك في الحديث والأصول والعربية والأدب، توفي سنة (٧٣١)ه، من تصانيف: شرح الأربعين النووية وسمّاه المنهج المبين في شرح الأربعين. الد معجم المؤلفين (٧٩٩).

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في الدعوات، باب: الاستعادة من فتنة الغنى (٦٠١٥) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ قَشْهُ كان يتعوَّذ اللَّبمُ إني أعوذ بك من فتنة النَّار ومن عذاب النَّار، وأعوذ بك من فتنة الفير، وأعوذ بك من فتنة المعنى، وأعوذ بك من فتنة المعنى، المحيح المدجَّال؛.

تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمَّتُه، وليبيِّن لهم صفة الدُّعاء والمهمَّ منه (۱).

وأمَّا الجِنُّ فمال بعض المتأخّرين إلى أنَّهم يسألون لعموم الأدَّلة الشَّاملة لهم ولغيرهم.

وأمَّا الملائكة فقال الفاكهاني: الظَّاهر أنَّهم لا يسالون، وميل القرطبي إلى خلافه، والأظهر الأوَّل لما سبق من أنَّ الأنبياء لا يسألون على الأصحِّ. ثمَّ قال ابن عبد البَرِّ: لا يسأل الكافر الصَّريح، بل يُعذَّب من غير سؤال، وإنَّما السُّؤال للمنافق. وخالفه القرطبيُّ وابنُ القيِّم(٢) فقالا بسؤال كلِّ منهما.

هذا وقد وردت أحاديث باستثناء عدَّة فلا يسألون، منهم الشَّهيد، والمرابط يوماً وليلة في سبيل الله<sup>(٣)</sup>، ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها<sup>(٤)</sup>، ومن قرأ سورة

 <sup>(</sup>١) قولُ من قال بعموم السُّؤال حتَّى للأنبياء، يُحمل على أنَّهم يُسألون بما يليق بهم، كأن يقال
لهم: "كيف تركتم أممكم"؟؛ لأنَّ السُّؤال من حكم الجبروت، وهو يستوي فيه الأنبياء
وغيرهم، كالموت وكذلك الصُّبيان يُسألون عن الميثاق الأول. اه حا عن النوبي.

 <sup>(</sup>٢) بل خالف الجمهور فيما ذهب إليه، ووافق القرطبيُّ وابنُ القيم مذهبَ الجمهور القائلين بسؤال كلُّ منهما.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في الشُهداء من هم (١٠٦٤) عن أبي إسحاق البيعي
 قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفة: أما سمعت رسول الله على يقول: دمن قتله بعلنه لم
 يعذَّب في قبره، نقال أحدهما لصاحبه: نعم، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على حديث ينصُ على أنَّ من رابط يوماً وليلة وُقِيَ فتنة القبر، ولكن الذي وقفت عليه أنَّ مطلق المرابط هو الذي يُوقى فتنة القبر، أخرج أحمد (٢٠/١) (٢٠٠٠)، والبزار في مسنده (٢٠٠١) (٢٠٧٣)، والترمذي في ماب: ما جاء في فضل من مات مرابطاً في مسنده (١٦٢١) عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنَّه قال: «كل مينت يُختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنَّه يُنتَى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر؛ قال أبو عيسى: حديث فضالة حسن صحيح، واللفظ للترمذي، ورواه غيرهم كثير،

الملك في كلّ ليلة (١)، والمبطون (٢)، والمراد بالبطن: الاستسقاء أو الإسهال، قولان للعلماء، كما ذكره القرطبي.

أمًّا ما ذكره البُلقيني من أنَّ سؤال القبر يكون بالسِّرياني فغيرُ معروف بين المتكلِّمين ولا بين المحدِّثين.

وذكر التُرمذي وابنُ عبد البرِّ أنَّ سؤال القبر من خصائص هذه الأُمَّة، ولعلَّ الحكمة في ذلك أن يُعجَّل عذابهم في البرزخ، فيوافون القيامة والذُّنوبُ ممحَّصة.

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة (١٠٧٤) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: عما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاء الله فتنة القبرة. قال الترمذي: حديث غريب وإسناده ليس بعثّصل.

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي في فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الملك (٢٠٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النّبي الله خِباء على قبر وهو لا يحتسب أنّه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتّى ختمها، فأنى النّبيّ قليه فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنّه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتّى ختمها، فقال النّبيّ قليه: "هي المائعة، هي المنجية تنجيه من علاب القبره، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، انظر صحيح ابن جان (٧٨٧، ٧٨٨).

### فصل في إثبات عذاب القبر

بصيغة المجهول من القضاء، وفي نسخة صحيحة «بغضاً» بالغين المعجمة، على أنَّه منصوب بالحاليَّة، أي: مبغوضين، أو بالعلّيّة أي: بغضاً من الله لهم. وفي بعض النُّسخ: «بعض» بالعين المهملة مخفوضاً على أنَّه بدل من الفُسَّاق بدل بعض.

"عذاب" مرفوع على أنَّه نائب الفاعل، بناءً على نسخة الأصل، أو على أنَّه مبتدأ خبره الجار والمجرور السَّابق عليه، للإشارة إلى حصر العذاب المذكور في الكفَّار وبعض الفجَّار. و"الفِعال" بكسر الفاء جمع فعل، وأمَّا بالفتح فمصدر كذهب ذَهاباً، وقيل: يستعمل بالكسر للشَّرِّ، وبالفتح للخير.

والحاصل: أنّه يجب اعتقاد أنَّ عذاب القبر حَقُّ واقعٌ للكفَّار، وثابتٌ لبعض الفجَّار ممَّن أراد الله تعذيبه في تلك الدَّار لسوء أفعالهم وقُبُح حالهم، وقد أجمع أهل السُّنَّة على ذلك، ففي الصَّحيحين اعذابُ القبر حَقَّ (١) ويؤيِّده قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِبًا ﴾ إغانه: ٤٠] الآية.

(٢) فالنَّارُ التي يعرضونَ عليها غُدوًا وعَشِيّاً قبل يوم القيامة، بدليل قوله تعالى بعده: ﴿وَيَرْمُ تَشُمُ النَّاعَةُ ﴾ [الزُّرم: ١٦] فيكون في القبر والبرزخ. وغيرها من الأدلَّة كثير انظرها في مظائّها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: ما جا، في عذاب القبر (۱۳۰۱) ومسلم في المساجد، باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر (۵۸٦)، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ يهوديَّة دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذكِ الله من عذاب القبر، فسالتُ عائشة رضي الله عنها رسول الله في عن عذاب القبر، فقال: انعم، عذابُ القبر حتَّ، قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله في بعدُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذ من عذاب القبر.

وفي المسألة خلاف المعتزلة والجهمية والرَّافضة.

وزيد هنا بيت في بعض الشُّروح وهو توله:

دُخُولُ النَّاسِ في الجَنَّاتِ فَضَلٌ يَسنَ السِّحَمَّنِ يَا أَهْلَ الْآمَالِ اللَّهِ السَّلَامِ الْآمَالِ اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ونحن نقول: لا يجب على الله سبحانه شيء، وإنَّما أدخلهم الجَنَّة بفضله، كما أنَّ الكفَّار أدخلهم النَّار بعدله. نعم الدَّرَجات والدَّرَكات بحــب اختلاف الحسنات، وتفاوُتِ السَّيِّئات، والخلودُ فيهما بواسطة النِّيَّات، ولذا قيل: النِّيَّاتُ بمنزلة الأرواح، والأعمالُ في مرتبة الأشباح.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۲/ ۲۵۲) (۷۶۷۳) عن أبي هريرة، إلا أنه قال 
«لا يدخل»، وزاد في آخره «ووضع يده على رأسه» وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه 
البخاري في المرضى باب: نهي تمني المريض الموت (۵۳۶۹) ومسلم في صفات 
المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، (۲۸۱۲) ولفظه عنده: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله الله الله الله الله عند أله المنافقين عمله عنده قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟، 
قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله منه بفضل ورحمة».

### فصل في البحث والمحساب

«الوَبال» بالفتح الإثمُ الذي كان من قِبَل العبد، كالقتل والظُّلم ونحوهما. والمعنى: إذا كان حساب جميع النَّاس حقًّا ثابتاً، فكونوا متحرِّزين احترازاً شديداً عن حقوق العباد خصوصاً؛ لأنَّ ما كان بينه سبحانه وبين عباده يُرجى منه العفو، كذا قال بعض الشُّرَّاح.

والأظهر أنّ المراد بالوبال شِدَّة الأثقال من ذنوب الأعمال، أعمُّ من أن تكون من حقوق الله أو حقوق العباد؛ لما في الصَّحيحين أنَّه عليه السَّلام مرَّ بقبرين فقال: «إنَّهما ليعنَّبان»(١) الحديث(٢).

وأشار النَّاظم إلى حقِّيَّة بعث الخلق من القبور في يوم الحشر والنُّشور، ثمَّ من الأدلَّة على ثبوت الحساب قوله تعالى: ﴿فَمَوْنَ يُحَاسَبُ حِمَابًا يَمِيرُ﴾ والانتقال: ﴿فَمَوْنَ يُحَاسَبُ حِمَابًا يَمِيرُ﴾ والانتقال: ﴿فَمَن وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَغْلِكَ خَيبًا﴾ والإسرَاد: ١١)، وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَغْلَلُ مَنْ يَغْلِكُ خَيبًا﴾ اللي غير ذلك من الآيات والأخبار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول (۲۱۵)، ومسلم في الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲)، عن ابن عباس قال: مرَّ النبيُ عَنَيْ بقبرين نقال: «إنَّهما ليعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنَّميمة \* ثمَّ أخذ جريدة رطبة فشَتَّها نصفين، فغَرَز في كلِّ قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلتَ هذا؟ قال: «لعلَّه يُختَّف عنهما مالم يُنِسَا».

 <sup>(</sup>٢) وجه الاستدلال بالحديث أنَّ التَّنزُّه من البول يرجع إلى الصَّلاة، وهي حَقَّ من حقوق الله،
 والغِيةُ حَقُّ من حقوق العباد، فدلَّ على أنَّ المراد من الوّبَال عمومُ الذُّنوب.

ومتتضى ما نقل ابن عبد البرّ والرّازي(١) من تكليف البحِن اتّفاقاً، وأنّ لهم ثواباً وعقاباً، أنّهم يحاسبون كالإنس، فكانّ النّاظم ذهب إلى أنّ البحِنّ في الأحكام تابعون للإنس، أو مال إلى توقّف أبي حنيفة في أمر ثوابيم المترتّب على حسابهم(٢)، مع الإجماع على تحتّٰق عقاب الكفرة منهم، أو تبع بعض اللّغويّين في أنّ البحِنّ داخلون في مسمّى النّاس أو الملائكة، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عظاء بن السّائب أنّه قال: «أوّل من يحاسب جبرائيل؛ لأنّه كان أمين الله في وحبه إلى رسوله لكن أخرج أبو الشّيخ ابن حبان عن أبي سنان قال: «اللّوح المحفوظ معلّق بالعرش، فإذا أراد الله أن يوحي بشيء كتب في اللّوح، فيجيء اللّوح حتّى يقرع جبهة إسرائيل، فينظر فيه، فإن كان إلى أهل السّماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبرائيل، فأوّل ما يحاسب يوم القيامة اللّوح، يُدعى به ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فيقال: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: نعم، أي اللّوح؛ فإذا قال: نعم قال اللّوح؛ المحمد لله الذي نجّاني من سوء الحساب، ثمّ كذلك».

وأخرج أيضاً عن وهيب بن الورد قال: إذا كان يوم القيامة دُعِي إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما أدَّى إليك اللَّوح؟ فيقول: بلَّغتُ جبرائيل، فَيُدعى جبرائيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما بلَّغك إسرافيل؟ فيقول: بلَّغتُ الرُّسل، فيوتى بالرُّسُل فيقال: ما صنعتم فيما أدَّى إليكم جبرائيل؟ فيقولون: بلَّغنا النَّاس، وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْنَكَ لَا النَّاسُ الْهَبِمَ لَلْنَسْنَكَ النُّرْسَلِينَ ﴾ [الاعزاف: ١٦٠

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله، فخر الذين الرَّازي، الشافعي المفسّر المتكلِّم. أو حد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، توفي سنة (٦٠٦)ه، من تصافيفه: مفتاح المغيب في تفسير القرآن الكريم، معالم أصول الدين ۱۰ هـ الأعلام (٣١٣/٦)، شذرات الذهب (٢١/٥).

 <sup>(</sup>٢) قال الشَّارِح في شرحه على الفقه الأكبر: توقُّف أبو حنيفة في كيفيَّة ثوابهم، لقوله تعالى:
 ﴿ رَجُيْرَكُم يَنْ عَذَالٍ أَلِيرٍ ﴾ الاحداد: ٢١) من غير أن يقرن به قوله: •ويشكم بثواب قيم\*. اهـ(٣٧٨).

هذا وروى مسلم (١) أنَّ النَّبِيَّ عَيَّةً قال: «لَتُؤدُّونَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتَّى يُقاد للشَّاة الجمَّاء من الشَّاة القرناء وروى الإمام أحمد أنَّ النَّبِيَ عَيَّةً قال: «يُقتصُّ للخلق بعضهم من بعض، حتَّى للجمَّاء من القرناء، وحتَّى للذُّرَّة من الذَّرَة» (١)، وقال: «لَيَخْتَصِمَنَّ كلُّ شيء يوم القيامة، حتَّى الشَّاتان فيما انتطحتا (٢).

قال المنذري<sup>(٤)</sup> في الحديث الأوَّل: رواتُه رواة الصَّحيح، وفي الثاني: إسناده حسن، وقال الجلال<sup>(٥)</sup> المحلِّي: تضيَّةُ هذه الأحاديث أن لا يتوقَّف القصاص يوم القيامة على التَّكليف والتَّمييز، فَيُقتصُّ من الطُّفل للطِّفل وغيره، قلت: وكذا المجنون، والله أعلم.

وقد حكى الإمام بدر الدِّين الشَّبلي<sup>(١)</sup> الحنفي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجانُ أنَّه اختلف في دخول الحِنِّ الجنَّة على أربعة أقوال: أحدها: نعم، الثاني: لا، بل يكونون في ربضها. الثالث: أنَّهم على الأعراف. الرَّابع: الوقف. وحكي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: تحريم الظلم (٢٥٨٢) عن أبي هريرة، إلا أنَّه قال اللشاة الجلحاء، عوضاً من الجماء، ورواية غيره، كالإمام أحمد (٢/ ٢٣٥) (٧٢٠٣) بلفظ االجماء.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٦٣/٢) (٨٧٤١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٣٩٠) (٩٠٦٠) عن أبي هريرة، بلفظ \*والذي نفسي بيده... \* الحديث.

<sup>(</sup>٤) زكي الدين عبد العظيم بن عبد القري بن عبد الله المنذري الشامي الأصل، أبو محمد الشانعي. محدث، حافظ، نقيه، مشارك في القراءات واللّغة والتاريخ، توفي رحمه الله سنة (٦٥٦) هـ، من مؤلفاته: شرح التبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، الترغيب والترهيب. اه معجم المؤلفين (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلّي الشافعي. برع في الفنون فقهاً وكلاماً وأصولاً ونحواً ومنطقاً وغيرها. كان آية في الذكاء والفهم، قال عن نفه: إنَّ فهمي لا يقبل الخطأ، توفي رحمه الله سنة (٨٦٤)، من مصنفاته: شرح جمع الجوامع في الأصول. اهشذرات الذهب (٧/ ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٦) آكام المرجان في أحكام الجان، تصنيف القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي، المتوفى سنة (٧٦٩)ه. ربَّبه على مائة وأربعين باباً في أخبار الجنّ وأحوالهم. اهد كشف الظنون (١/ ١٤١).

القول بدخولهم عن أكثر العلماء، وعن مجاهد أنَّهم إذا دخلوا الجَنَّة لا يأكلون فيها ولا يشربون، ويلهمون من التَّسبيح والتَّقديس ما يجده أهل الجَنَّة من لَذَّة الطُّعام والشَّراب، والله أعلم بالصَّواب. وذهب الحارث المحاسبي<sup>(۱)</sup> إلى أنَّا نراهم وهم لا يروننا، عَكسَ ما كانوا عليه في الدُّنيا.



 <sup>(</sup>١) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري. صوفي، متكلم، فقيه، محدث. توفي ببغداد
 سنة (٢٤٣)هـ، من تصانيفه: الرعاية في الأخلاق والزهد. اهـ معجم المؤلفين (٣/ ١٧٤).

### فصل في أخذ الكتب

"الكُتُب، بضمّتين جمع كتاب، وخُننف هنا للضّرورة، والمراد بها صحائف الأعمال التي كتبها الحفظة في أيّام حياتهم. وهو مرفوع على نيابة الفاعل. والعضاء نصب على أنّه مفعول ثان، وكان الأظهر أن يرفع ابعض، وينصب الكتب، لأنّ ذوي العقول أولى بأن يكونوا المفعول الأوّل، وليوافق قوله تعالى: وفَامَا مَنْ أُونَ كِنَبَهُ بِيَهِمِهِ فَ نَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَي وَبَعْكِ إِنَّ أَفْلِهِ مَتَرُورًا فَي وَلَمْ مَنْ أُونَ كِنَبَهُ وَرَاةً ظَهْرِهِ فَي فَنَوْفَ يَدْعُوا بُورًا فَي وَيَفْلَى سَعِيرًا الله الاحرى: ﴿ فَنَوْفَ يَدْعُوا بُورًا فَي وَيَفْلَى سَعِيرًا ﴾ [الاند الذي على الله ومن وراء ظهره.

واختلف في كيفيَّته، فقيل: تُلوى يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره، ثمَّ يُعطى كتابه. وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره، ثمَّ يعطى كتابه. وقيل غير ذلك والله أعلم بما هنالك.

وقد أغرب الشَّارح القدسي فيما أغرب حيث قال: إنَّ «بعضاً» حال، والمفعُّول الثاني مقدَّر، أي: النَّاس أو المكلَّفين أو نحو ذلك.

### فصل في وزن الأعمال

أي: وزن الأعمال حَقَّ، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يُومَبِذِ الْحَقُّ فَنَ ثَقَلَتَ مَوَزِيثُهُ, فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِيثُهُ, فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَيـرُوَا اَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا مِنَائِنِيَا بَظَلِمُونَ﴾ [الاعزاد: ٨-٩].

والميزانُ: عبارة عمَّا يعرف به مقادير الأعمال، وما يترتَّب عليه من العدل والفضل بحسب تفاوت الأحوال. والعقلُ قاصر عن إدراك كيفيَّته وتصوُّر ماهيَّت، لأنَّ الأعمال أعراض يستحيل بقاؤها، فلا توصف بالخِفَّة والثُقَل أجزاؤها، لكن لمَّا ورد الدَّليل على ثُبوته وجب اعتقادُ حقُيَّته من غير اشتغال بكيفيَّته، فإنَّه سبحانه قادر على أن يعرُف عباده مقادير أعمالهم بأيُ طريق أراد.

وقد ورد أنَّ الموزون صحائف الأعمال، كما يدلَّ عليه حديث البطاقة التي فيها كلمة التَّوحيد أو البسملة (١٠). وذهب بعضهم إلى أنَّ الأعمال تُجَسَّد وتُجسَّم بحــب تفاوت الأعمال، ثمَّ توزن ليعرف الخلق ما لهم من التَّوال والوبال.

وذهب كثير من المفسّرين إلى أنَّه ميزان حقيقيٍّ، له لسان وكِفَّتان، وأسنده اللالكائي<sup>(٢)</sup> في كتاب شرح السُّنَّة له إلى كلُّ من سلمان الفارسيِّ والحسن البَصريِّ،

 <sup>(</sup>۱) حديث البطاقة حديث طويل أخرجه الترمذي في الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (٢٦٣٩) وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي. الشانعي، فقيه،

وروى ابن جرير واللالكائي عن حذيفة موقوفاً: أنَّ صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل عليه السُّلام.

وأشار النَّاظم بقوله: «وزن أعمال» إلى أنَّ الوزن مختصِّ بالأعمال الظَّاهرة، كما نقله القرطبيُّ في تذكرته عن الحكيم التُّرمذي<sup>(١)</sup>، وأنَّ الإيمان لا يُوازَن، إذ لا مُوازِن له فإنَّه لا ضِدَّ له إلا الكفر، ومحال وزنه (٢).

#### فصل في . الصراط والمرور عليه

ثمَّ الصَّراط جسرٌ ممدود على متن جهنَّم، .. وفي رواية: على ظهر جهنَّم . أدقُ من الشَّعر، وأحدُّ من السَّيف، يمرُّ عليه جميع الخلق، فيجوزه أهل الجنَّة، وتَزِلُ فيه أقدام أهل النَّار، كما قال تعالى: ﴿وَإِن بَنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَا مَّغْضِبًا فِيه أقدام أهل النَّار، كما قال تعالى: ﴿وَإِن بَنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتَا مَّغْضِبًا فِيه أَنْدِينَ النَّيْنَ النَّقُوا وَنَذُرُ الظَّلِيدِكَ فِهَا جِيْبًا ﴿ الرينم: ٢٠-٢٧] وفي الصَّحيحين: ﴿إِنَّ المؤمنين يمرُّون عليه سِراعاً كطرف العين والبرق والرِّيح، وكأجاويد الخيل والرِّكاب (٢) وإلى هذا أشار النَّاظم بقوله: ﴿وجري ، إلَّا أَنَّ هذا الجري لا يحصل لكلِّهم، فكان الأنسب أن يقول: ﴿ومرِّ ، بمعنى ﴿مرور ».

محدّث، حانظ، متكلّم، توني سنة (٤١٨) هـ بالدنيور، من تصانيفه: مذاهب أهل السُّنَّة، شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة. اهـ معجم المولفين (١٣٦/١٣).

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله، الحكيم الترمذي. باحث صوفي، عالم بالحديث وأصول الدين، توفي رحمه الله نحو سنة (۳۲۰) هـ، من تصانيفه: نوادر الأصول في أحاديث الرسول. الأعلام (٦/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٢) وذلك أنَّ الغاية من الوزنُ أن يظهر للعبد أيُّ الأعمال رجع، الصالح أم الفاسد، فيتملَّق به حكم النَّجاة أم الهلاك، والكفر واجع بيقين لأنَّه لا يُغفر، وعذابه دائم فلا فائدة في وزنه.
 فعبَّر الشَّارح عن عدم الفائدة بالاستحالة تأكيداً لهذا المعنى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (١٨٣) عن أبي سعيد الخدري

وقوله: «بلا اهتبال» أي: بلا كذب وافتراء، أو بلا اعتماد على شيء، ففي القاموس: اهتبل كذب كثيراً وعلى ولده اتّكل. وأمّا ما ذكره القدسيُّ من أنَّ المراد به ثِقَل البدن، وما قاله غيره من أنَّه بمعنى النَّقص، فغير ظاهر في المعنى كما لا يخفى (١). ثمَّ هو متعلُق بـ «جري»، أي: بخبره، وهو «حق» المقدَّر، أو بحق مطلقاً، ولا يبعد أن يكون هو خبر «جري».

وني الجملة رَدُّ على المعتزلة في إنكارهم كلَّا من الميزان والصَّراط مستدلِّين بأدلَّة واهية يستحثُّون بها أن يعلَّبوا في نار حامية.

<sup>(</sup>١) الظَّاهر أنَّه يصحُّ أن يراد المعنيان:

ـ وجه قول الشَّارح: أنَّ النَّاظم أراد تأكيد وزن الأعمال والمرور على الصَّراط يوم القيامة، بتصديق الأخبار الواردة في ذلك ونفي الكذب عنها.

ـ وجه قول القدسي: أنَّه أراد أن يصرُح بسرعة مرورهم على الصُّراط، وأنَّه لا يُقُل يستع سرعة مرورهم، فكما أنَّ يَلَّة لحم البدن تجعل الإنسان سريعاً في حركت، وكذلك يَلَّةُ ذنوبه تجعله سريع المرور على الصَّراط، والله أعلم.

### فصل في الشفاعة

صفة للكبائر، أي: الذُّنوب الثِّقال أمثالَ الجبال. والخيرُ كلَّه مجموع في أربعة: النَّظر والحركة والنُّطق والصَّمت، فكلُّ نظر لا يكون في عِبْرة فهو غفلة، وكلُّ حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، وكلُّ نطق لا يكون في ذكر فهو لغوّ، وكلُّ صمت لا يكون في فكر فهو سهو.

والمعنى: شفاعة أهل الخير منّ الأنبياء والأولياء لأهل الذُّنوب الكبائر، فضلاً عن الصَّغائر، مرجوٍّ.

والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشّرك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اَثَةَ لَا يَغْفِرُ أَنَ يُتُرَكَ بِهِ، وَالمراد بالكبائر هنا ما عدا الشّرك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اَثَةَ لَا يَغْفِرُ أَن يُتُرَكَ بِهِ، وَمُعْرها، فروى الترمذي وغيره أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّةٌ قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي، وفيه ردِّ على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشّفاعة إلا في علُوّ الدَّرجة، مع قولهم: "إِنَّ أهل الكبائر مخلَّدون في النَّار، وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان مرفوعاً: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشُهداء، ().

واعلم أنَّ قوله «مَرجوً» يوهم أنَّ الشَّفاعة ظنَيَّة، وليس كذلك، بل هي قطعيَّة لورود أحاديث مشهورةٍ كادت أن تكون متواترةً، وقال ابن جماعة: النَّاسُ على

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في الزهد، باب: ذكر الشفاعة (٤٣١٣).

the way of the second of the

.

قسمين: مؤمن وكافر، فالكافر في النَّار إجماعاً، والمؤمنُ على قسمين: طائع وعاص، فالطَّائعُ في الجنَّة إجماعاً، والعاصي على قسمين: تائب وغيره، فالتَّائبُ ني الجنَّة إجماعاً، وغيرُ التَّانب ني مشيئة الله تعالى.





## بيان أن الدعاء ينفع العبد

"الدَّعوات، بفتحتين جمع الدَّعوة بمعنى الدُّعاء، والمعنى: إنَّ لدعوات المطيعين لله تأثيراً بليغاً في صرف القضاء المعلَّق دونَ المُبرَم، لقوله تعالى: ﴿ الْمُعُونِ آلْسَيْتِ لَكُرُ ﴾ [غنانه: (٦٠]، ولقوله عليه السَّلام: "لا يَرُدُ القضاء إلا الدُّعاء، رواه الترمذي رقال: حسن غريب (١)، ورواه ابن حبان والحاكم ولفظهما: "لا يَرُدُ القَدَرَ إلا الدُّعاء، (١)، ولقوله عليه السَّلام: "الدُّعاء ينفع ممَّا نزل وممَّا لم ينزل، رواه البزار والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٢).

وكذا دعاء الأحياء للأموت له تأثير في تخفيف الذُّنوب، ودَفَع العذاب، ورفع الدَّرجات؛ لقوله تعالى: ﴿وَاَسْتَغَفِرْ لِذَنْكِكَ وَلِلْتُؤْمِنِينَ وَٱلْتُؤْمِنِينَ ۗ [محتند: ١٩]؛ فإنَّه سبحانه قاضي الحاجات ودافعُ البليَّات.

 <sup>(</sup>١) الترمذي في القدر، باب: ما جاء لا يرد النضاء (٢١٣٩)، وتمامه: "ولا يزيد في العمر إلا البيُّه.

 <sup>(</sup>۲) الحاكم (۱/ ۱۷۰) (۱۸۱۶) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان (۳/ ۱۵۳) (۱۸۳). وتمامه عند الحاكم: \*ولا يزيد في العمر إلا البِرْ، وإنَّ الرَّجل لَيُحرم الرِّزقَ بالذَّنب يصيه.

<sup>(</sup>٣) المعاكم (١/ ٩٧٠) (١٨١٥) عن ابن عمر، وتشته العليكم عبادً الله بالدعاء ، والطرائي في الكبير (٢٠/ ١٣٠) (٢٠١) عن معاذ بن حبل، ولفظه بتمامه عند الن ينفع خَذَر من قدر، ولكن الدُّعاء ينفع ممًّا نزل وممًّا لم ينزل، فعليكم بالدعاء عبادً الله ، والبزار (٦/ ٢٠٢) عن سلمان.

وأراد النَّاظم بقوله: «أصحاب الضَّلال» المعتزلة، حيث خالفوا في هذه المسألة أهلَ الهداية من أهل السُّنَّة والجماعة.

وأمًّا إجابة دعوة الكافر ففيها خلاف بين مشايخ الحنفيَّة، ونقله الرُّوياني في كتابه بحر المذهب عن الشَّافعية، ونفى الاستجابة فيه، وهو المنقول عن الجمهور على ما ذكره في شرح العقائد، وكان مستدلَّهم ما نقله البُغويُّ في معالم التَّنزيل عن الضَّحاك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَّهُ الْكَثِينَ إِلَّا فِي صَلَّلِ ﴾ [الرَّعد: ١١]، وأمَّا الصَّعققون فعلى أنَّ هذا في العُقبى، وأمَّا في الدُّنيا فقد يَقبل الله دعاء الكافرين؛ النَّه تعالى حين قال إبليس: ﴿وَبَ قَأَنظِرَفِ إِلَى بَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [البجر: ٢٦] قال: ﴿قَالَ بِنَ النَّفَلِينَ إِلَى بَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [البجر: ٢٦] قال: ﴿قَالَ الجملة؛ ولقوله عليه السَّلام: «اتَّقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنَّه ليس دونها حجاب، رواه أحمد وغيره عن أنس مرفوعاً (١).

<sup>(</sup>١) أحمد (١٥٣/٣) (١٢٥٧١)، وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٩٦٠)، والديلمي . في مسئد الفردوس (١٥٣٢).

## بیان أن العالم وما فیه حادث

النبير النبير المناه عنا النبير المناه المناه المناه المناه المناه النبير النبير النبير النبير النبير النبير النبير النبير المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبير المناه النبير النب

و الاجتذال ؛ بالذَّال المعجمة بمعنى الفرح. و الحديث ؛ فعيل بمعنى الفاعل . و الاجتذال ؛ بالذَّال المعجمة بمعنى الفاعل . و عديم بمعنى المفعول ، والمراد من الذَّنيا هنا المخلوقات بأسرها ، من جواهرها و عَرَضها ، والمعنى: أنَّ العوالم - وهو كلُّ ما سوى الله - بظاهرها وباطنها حادث بإحداث الله بحانه إيّاها وإبجادها وبابقائها بإمدادها ، وإنَّ القول بكون البيولى - وهو أصل العالم ومادّة بني آدم ، من العناصر الأربعة وغيرها - قديماً عديمٌ في الكون ، أي : غير موجود ، فإنَّ الأشياء كلُّها مخلوقة لله سبحانه ، وكان الله ولم يكن معه شي . .

وهذا هو المذهب الحقّ الذي عليه جميع أهل الملل، من أهل الإسلام واليبود والنّصارى وغيرِهم من أتباع الأنبياء عليهم السّلام. وإنّما خالفهم الفلاسفة والحكماء المتقدّمون القائلون بقِدَم العالم، وقد أجمعوا على كفرهم وكُفُر من تبعهم من الأنام، فاسمع حال كونك متلباً بالشرور الذي يُوجِب النّور على ظُهور النّور، فإنّه يفيد أنّ الله قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود.

### الجنة والنار حق موجودتان الآن

ضميره راجع إلى مجموع الجنّات والنّيران. وامَرُ المصدر المرّه وهو مرفوع بالابتداء، مضاف إلى أحوال جمع حال، أو حول وهو السّنة، والخبرُ اعليها المقدّم. والخبرُ العليها الله مقدّم. واخوالي الله جمع خالٍ أو خالية بمعنى ماض أو ماضية.

ومعنى البيت: إنَّ للجنَّات بطبقاتها ودرجاتها، والنيرانِ بطبقاتها ودركاتها وجوداً الآن وثُبوتاً فيما قبلُ ذلك من الأزمان، كما يستفاد من القرآن، نحو قوله تعالى في الجنة: ﴿أُودَتُ لِلْمُتَّتِينَ ﴾ [آل عِسرَان: ١٣٣]، وفي النار: ﴿أُودَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عِسرَان: ١٣٣]، وفي النار: ﴿أُودَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البَننَة: ١٢]، مصيغة الماضي، وهذا الذي عليه أهل الشُّنَة خلافاً لأكثر المعتزلة (١٠). هذا وفي بعض الشُّروح ذكروا هنا قوله: «ولا يفنى الجحيم البيت، وفي شرحنا قد نقدًم، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) كما علمنا أنَّ الجنَّة والنَّار حتَّ، وأنَّبِما موجودتان الآن، يجب أن نعلم أنهَّما باقيتان
 لا تغنيان رلا يغنى أهلهما؛ لقوله نعالى في حتَّ الفريقين: ﴿خَالِينَ فِها ٓ أَبَدُ ﴾ (النين. ١٥٥)
 خلافاً للجهميَّة القائلين بقنائهما ونناء أهلهما وهو كفر والعياذ باث.

#### المؤمن العاصي لا يخلد في النار

حاصل البيت: أنَّ مذهب أهل السُّنَّة أنَّ صاحب الكبيرةِ ولو مات من غير توبة لا يُخلَّد في النَّارِ، خلافاً للمعتزلة والخوارج، بناءً على ما ذهبوا إليه من خروج العبد بالمعصية عن الإيمان(١).

ولنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ، وَنَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً﴾ ولنا: قوله عليه السَّلام في الصَّحيحين لأبي ذر: «ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثمَّ مات على ذلك إلا دخل الجنَّة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؛ الحديث (٢)، ولا يمكن دخول الجنَّة قبل دخول النَّار، ثمَّ دخول النَّار؛ لأنَّه باطل بالإجماع، فتعيَّن خروجُ مَن شاء الله تعذيبَه من النار في عاقبة

<sup>(</sup>١) الصَّحيح التَّفريق بين قولي المعتزلة والخوارج:

ـ أمَّا المعتزلة فقد قالوا: الكبيرةُ تُخرِج العبد من الإيمان لاختلال ركن من أركانه وهو العمل، ولا تُدخِلِه في الكفر لوجود التَّصديق عنده، فهو عندهم في منزلة بين منزلتين.

ـ وأمَّا الخوارج نقد قالوا: الكبيرة تُخرِج العبد من الإيمان إلى الكفر.

<sup>(</sup>۲) البخاري في اللباس، باب: النياب البيض، (٥٤٨٩)، ومسلم في الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (٩٤)، وهو بتمامه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيتُ النينَ عَنْهُ وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثمَّ أتيتُه وقد استيقظ ققال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثمَّ مات على ذلك إلا دخل الجنّة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن رنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر».

الأمر. وقد سبق أنَّ أعمال الأركان غيرُ داخلة في حقيقة الإيمان، فلو فعل جميع السَّيَّات ما عدا الثُّرك، فيو مؤمن، كما أنَّ الكافر لو أتى بجميع الطَّاعات، ولم يُصدُق الله ورسولَه فيو كافر.

ثمَّ «الاشتعال» بالعين المهملة هو الصَّواب، والمراد به اشتعالُ لهب الجحيم وتَعَب الحميم. وقد تصحِّف على الشَّارح القدسيِّ فضبطه بالغين المعجمة، ثمَّ تكلَّف فقال: وقيل لها ذلك لاشتغال أهلها بالتَّضرُّع والدُّعا، والنَّدامة، أو لاشتغالها هي وما فيها من الحيات والعقارب بأبدان أهلها. وفيه: أنَّ الاشتغال أمرٌ مشترك بين أصحاب الجحيم وأرباب النَّعيم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ اَلَمَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ اَلَمَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُعُلُ فَكِهُونَ ﴾ [ش، ٥٥-٥٥].



# المخاتمة المخاتمة

«لام» للتَّوحيد للتَّوكيد لكونها زائدة داخلة بين الفعل المتعذّي ومفعوله. وانظماً مفعول به، وفي نسخة «وَشْياً» والمراد به المنظوم، وهو: الكلام المُقفَّى الموزون على سبيل القَصْد. وشَبَّه النَّظم بالإلباس والمنظوم بالملبوس مجازاً، وسمَّاه وَشْياً؛ لأنَّه زينة الكلام كما أنَّ اللّباس زينة اللابس على وجه حسن النَظام. وهبيئه مثل السّحر يحلُّ محلّه ويشاركه في صفته.

#### تعريف السحرء

والسُّحرُ عند الحكماء: قوَّةٌ في النَّفس تنأثَّر عنها الأشياء من غير استعانة بعزيمة ولا غيرها، قاله ابن جماعة. وقال الرازي في تفسيره: هو في عرف الشَّرع مختَصِّ بكلِّ أمر يَخفى سببُه، ويتخيَّل على غير حقيقتة، ويجري مجرى التَّمويه والخداع، فإذا أُطلق ذُمَّ فاعله، وقد يستعمل مقيَّداً فيما يُمدِّح ويُحمد، كقوله عليه السَّلام: "إنَّ من البيان لَيحراً "أي: بعض البيان سحر؛ لأنَّ صاحبه يوضِّح الثَّيء المُشكِل، ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، فيستميل القلوب إليه كما تُستمال بالسُحر، فوجهُ تشبيه النَّظم بالسُّحر: استجلابُ كلِّ منهما القلوبَ بالمحبَّة.

وفي هذا البيت من صنع البديع الاحتراسُ، حيث وصف السَّحرُ بالحلال، فإنَّ

 <sup>(</sup>١) البخاري في النكاح، باب: الخطبة، (٤٥٥١) عن ابن عمر بلفظه، ومسلم في الجمعة باب:
 تخفيف الصلاة والخطبة، (٨٦٩).

يُسَلِّي القَلْبَ كالبُسُرَى بِرَوْحٍ وَ فَخُوْضُوا فيهِ حِفْظًا واعْتِقَاداً تَ وكُونُوا عَوْنَ حِذا العَبْهِ دَخْرَاً ب

وَيُسحيى الرَّوْحَ كالسماءِ الرَّلالِ تَنَالُوا جِئْسَ اصْنَابِ السَنَالِ بذِكْرِ الخَبْرِ ني حالِ ابْسِهالِ

الاحتراس عندهم: هو أن يأتي المتكلّم بمعنى يتوجّه عليه فيه دخل، فيتفطّن له فيأتي بما يُخلّصه من ذلك؛ لئلا يقع لأحد عليه اعتراض هنالك.

المراد هنا بالقلب الشّكل الصّنوبري، لا اللّطيفة القائمة به، وهي البصيرة، على ما قاله ابن جماعة، ولا يخفى بُعدَه في هذا المحلّ؛ فإنّ تسليته تفريجُه عن هَمّ نزل به، والبُشرى البشارة بالخبر السّارّ؛ لأنّه تتغيّر البّشَرة به، والرّوحُ وبفتح الرّاء للرّاحة، وهو مرتبط به فيُسلّي ، والمعنى: لا ينال القلبُ مشقّة وتعب، بل يحصل له راحة وطرب؛ لكون مبناه نظماً باهراً، ومعناه تامّاً ظاهراً. والرّوح بالضّمُ جوهر فورانيّ له سَرَيانٌ في البدن كسريان ماء الورد في الورد، قاله ابن جماعة وجماعة آخرون. والرّلال و بغسم الزّاي للماء العذب الصّافي، الذي لا يخالطه شيء، والمعنى: ويكون هذا النّظمُ سبباً لحياة الرّوح، وهو العلم عن موت الجبل، كما أنّ الزّلال سببٌ لبقاء من بقي به رَمَق في الحال بحكم الملك المتعال.

الاعتقادُ: جزم القلب وربطُهُ على النَّيء. والمنال العظاء. أي: اشْرعوا في هذا النَّظم من جهة حِفْظ المبنى واعتقادِ المعنى، غيرَ مقتصرين على مجرَّد المطالعة والاكتفاءِ بالمقابلةِ، تَبلُغوا أصناف العطايا من الله تعالى في الدُّنيا والعقبى.

«العون» المعين، والمراد بالعبد نفسه، وهذا يُشار به إلى الحاضر ومَنُ في حكم الحاضر. والمراد بالدَّهر الزَّمانِ والعصر، وقد يطلق على قطعة منه، ويشير إليه تَنكُره هنا ونصبُه على الظَّرنيَّة وبذكر متعلَّق "بعون» وفي حال بذكر. والمعنى: أعينوا هذا العبد الضَّعيف، وساعدوا هذا الفقير المصنِّف، بذكر الخير له والدُّعاء والاستغفار في حقَّه حال تضرُّعِكم إلى الله سبحانه، ما تيسَّر من الدَّمر كله أو بعضه، فإنَّ دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة.

يُقرأ: "ويعفوه" بالإشباع كما هو قراءة ابن كثير من السَّبعة. والعلَّ التَّرجَّي. والعفو" تركُ المؤاخذة، والمعروفُ تعديته بـ "عَنْ فيكون من باب الحذف والإيصال(1)، كقوله تعالى: ﴿وَأَخْارَ مُوسَىٰ فَرْمَهُ سَبَعِينَ رَبُلاً والاعزاف: ١٥٥٠. والإيصال(1) بالهمزة قبل الألف المرجع والعاقبة، والمرادُ به الآخرة إذ لا سعادة إلا سعادة العاقبة وسلامة الخاتمة، كما ورد "اللَّهم لا عيش إلا عيش الآخرة"(1).

أي: وإنّي في جميع عمري، خصوصاً في آخر أمري، أدعو ربني وهو حسبي، غايةً وُسعي وطاقتي ونهايةً جُهدي وطاعتي، لكلٌ من دعا لي من الأنام بالخير يوماً من الأيّام، فنسأل الله سبحانه أن يرحم النّاظم وجميعٌ مشايخنا الكرام، وآبائنا وأسلافنا الفخام، وأن يختم لنا ولأحبابنا بالحسنى، وأن يرزقنا المقام الأسنى مع النّبييّن والصّديقين والشُهداء والصّالحين، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

تمت قد وقع الإتمام من نحرير هذه الحروف في يوم الأربعاء، في وقت الضحى، كتبه الحقير ذو الاحتياج الكثير إلى ربه الغني ذي الرَّحمة والعطا، مصطفى بن كريم بن مصطفى، غفر الله له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه، سنة (١١٧٤)هـ.

<sup>(</sup>۱) أي: يعفو عنه، فحذف الجارُّ فاتُصل الضَّميرُ بالفعل، فصار يعفوه، كما في قوله تعالى ﴿وَاَفْنَارُ مُوسَىٰ فَرَمَهُ ﴾ [۱۷مرُند: ۱۵۵] أي: من قومه، فحذف الجار فصار قومه، أو ضَمَّنه معنى سامحه، وهو شائم، اهرحا،

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجهاد، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (٢٨٠١)، ومسلم في الجهاد، باب: غزوة الأحزاب (١٨٠٤) عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمّدا على الجهاد ما حَينا أبدا فأجابهم النبيُ في فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة» واللفظ للبخاري.

قال الشَّارح رحمه الله تعالى: فرغ على يد مؤلِّفه بتوفيق ربَّه ولطفه، لنصف شهر شوال، ختم بالخير والإقبال في سلك شهور عام عشر بعد الألف من الهجرة إلى المدينة المكرمة، وكان ذلك بمكة المعظمة زادهما البرَّ والمهابة. كذا في أواخر بعض الشروح على سُيدنا محمد أفضلُ الصَّلاة والتَّحيَّة.

#### فهرس الموضوعات

| 5   | مقدمة اللجنة                       |
|-----|------------------------------------|
| 3   | مقدمة المحقق                       |
| ٩   | ترجمة الشارح                       |
| ٩   | رحلته في طلب العلم                 |
| Ŋ   | حياته ،                            |
| 11  | وفاته                              |
| ۱۲  | برجعة الناظم                       |
| ۱۲  | وفاته                              |
| ır  | أهل الشُّنَّة والجِماعة            |
| 11  | أَوَّلاً الأشاعرة                  |
| 11  | ثانياً . الماتريدية                |
| 1 & | الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة |
| 18  | أولاً ـ المعتزلة                   |
| ٥١  | ثانياً . الجبرية والجهمية          |
| 17  | ثالثاً . الشيعة والخواوج           |
| ٨١  | رابعاً ـ القدرية                   |
| ٨   | خامــاً . الملاحدة                 |
| ٨٨  | سادساً والإباحية                   |
| 9   | سابعاً ـ المجسمة                   |
| 4   | الكرامية                           |
|     |                                    |

| 4 2 | مقدمة الشارح                                       |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۲o  | نصل في توحيد الصانع والاستدلال عليه                |
| 44  | الله هو الحي المدبر المقدر                         |
| ۲.  | بيان أنَّ الإرادة والمشيئة تغايران الرضا والمحبَّة |
| 77  | بيان أن صفاته تعالى ليست عين ذاته ولا غيرها        |
| ۲٤  | بيان الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال            |
| 71  | صفات الذات                                         |
| 77  | حواز إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى                    |
| ٣٩  | بيان هل الاسم عين المسمى أم غيره                   |
| ٤٢  | بيان ان الله ليس بجوهر ولا جسم ولا كل ولا يعض      |
| ٤٣  | مطلب في إثبات المجزء الذي لا يتجزأ                 |
| ٤٤  | القرآن كلام الله غير مخلوق                         |
| ٤v  | بيان أن الله تعالى منزد عن الجهة                   |
| ٥٠  | مذهب أهل السنة إبطال التعطيل والتشبيه              |
| ۲۵  | بيان آن الله تعالى لا يجري عليه زمان               |
| ٥ŧ  | بيان أنه تعالى غني عن الزوجة والأولاد              |
| دد  | بيان أنه تعالى غني عن المعين والنصير               |
| 7 ° | بيان أنه تعالى يحيي ويميت                          |
| ۲٥  | بيان معنى البعث والحشر والنشر                      |
| ٥٩  | الثواب بفضله تعالى والعقاب بعدله                   |
| ٦.  | بيان أن الجنة والنار دارا إقامة على التأبيد        |
| ٦١  | رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة                     |
| 11  | حكم القول بالصلاح والأصلح                          |
| ٦٧  | الهداية معناها والخلاف فيها                        |
|     |                                                    |

| ٦٨  | الإيمان بالرسل والملائكة                     |
|-----|----------------------------------------------|
| ٧٠  | الحكمة من إرسال الرسل                        |
| ٧١  | محمد ﷺ خاتم الأنبياء والرسل                  |
| ٧٤  | بيان انَّه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء |
| ٥٧  | الإسلام ناسخ لجميع الشرائع غير منسوخ         |
| ٧٧  | الإسراء والمعراج                             |
| ۸۰  | إثبات العصمة للأثبياء                        |
| ۸۲  | بيان شروط النبوة                             |
| λŧ  | بيان من اختلف في نبوته                       |
| ٨٦  | خروج المسيح عيسى وتتله الدجال                |
| ۸۸  | بيان أنَّ كرامات الأولياء حق                 |
| ٨٨  | تعريف الكرامة                                |
| ۸۸  | تعريف الولي                                  |
| 91  | مراتب الصحابة رضوان الله عليهم               |
| 91  | أولاً: أبو بكر الصديق                        |
| 97  | ثانياً: عمر بن الخطاب                        |
| 97  | ثالثاً: عثمان بن عفان                        |
| 44  | رابعاً: علي بن أبي طالب                      |
| 9 £ | أول من آمن من الصحابة                        |
| 90  | المفاضلة بين الصديقة والزهراء                |
| ٩٨  | الخلاف في جواز لعن يزيد                      |
| • 1 | إيمان المقلك                                 |
| ٠٢  | المعرفة واحبة عقلاً والخلاف في ذلك           |
| . 7 | بيان أن الإيمان عند الغرغرة غير مقيران       |

| 1.4 | بيان أن الأعمال لا تدخل في معنى الإيمان      |
|-----|----------------------------------------------|
| 1.9 | بيان حكم من يقع بالمعاصي                     |
| *** | بيان أن نية الكفر كفرً                       |
| 111 | نصل في حكم التلفظ بألفاظ الكفر               |
| 311 | بيان ما يتفرع عن الردة                       |
| 118 | حكم ما يجري على لــان السكران من ألفاظ الكفر |
| 117 | بيان أن الشيء هو الموجود                     |
| 119 | بيان أن الرزق بمللقٌ على الحلال والحرام      |
| 14. | شصل في سؤال القير                            |
| 172 | فصل في إثبات عذاب القبر \                    |
| 177 | مصل في البعث والحساب                         |
| ۱۳۰ | فصل في أخذ الكتب                             |
| ırı | همل في وزن الأعمال                           |
| 121 | نصل في الصراط والمرور عليه                   |
| 178 | فصل في الشفاعة                               |
| ırı | بيان أن الدعاء ينفع العبد                    |
| ۱۳۸ | بيان أن العالم وما فيه حادث                  |
| 189 | العِنة والنار حق موجودتان الآن               |
| 16. | العوَّمن العاصي لا يحُلك في النار            |
|     |                                              |
| 111 | الخاتمة                                      |
| 121 | تعريف السحر                                  |
| 127 | فهر س زالمه ضوعات                            |

